The ser

V

قولها تهیناالخ معناه نهانا رسول الله صلحالة تعالی علیه وسلم عن ذلك تهی كراهة تنزیه لائهی عنیقة قولهاوتحن نفسل! ينتهوهي زينبروضي الدتعالى عنها كما يأتى التصرع بها وهيأكبر بناته زوجة إلى العاص بن الربيع والدة المامة المتقدمة ٢

جواز عل العبيان ف العبلاة قؤله عليه السلام اغسلتها تلانأا لخاوهنا ليسالتخيير بين هذه الاعداد بلالراد أغمسانها وثرا فأنفسس المستوعب مهة بعد ازالة مندوب فأن لم عصل به النقاء فالتخميس مندوب فالتسبيع كافي المبارق

قوله إن رأيتن ذلك بكسر الكاف خطساب لام عطبة وكذافيماقبله قال إن الملك ليس معناه التفويض الى رأيهن بل معناه إن احتجن الى العربيد اه قوله في الا<sup>س</sup>خرة أي في الغساء الأخرة وقى المشارق

فيالأخبرة قوله فا ذنى بمسدالهمزة وتشديد النون الاولى المفسوحة بعد الذال أى أعلمنني كاهوالرواية فمأ قولها فألنى البناحقوه بفتح الحاءو قد تكسر كاف الفاموس

ایازاره واسلالحقومعقد الازار ثم سبی به الارار للمجاورة لانه یشد فیه قولها أشعرتها اباه اي اجعلنه شعارأ لها وهو الشوب الذي يلى الجسد والحكمة في اشعارها به تبريكها به اه نووي

استغنى المتعنها والكرت عالشة رضيانه تعالى عنها ذلك فقالت علام تنصون ميتكم كافى التبيين وقولها علام سمون مينكم يقال تصوت الرجل أنصوه تصوا اذا مددت تأصيته ونصت الماشطةالمرأةونصتها (يعني ر مرستها (یعنی کے التشدید)فتنصتکافیالنہایة ما

 $\kappa^{\kappa}$ 

قرلها حقوه قال النووى بفتح الحاء وكسرها لفثان اه وسبق من الفاموص أن الكس لفة قليلة

قولها فتبقرنا شعرها أى . جعلناه شقائروالنبقر النسج . بادخال يعنبه في بعض

قولها اللافة الملاث المجعلة ال شعرها الملائة وجعلك كل للت دغيرة فعصلت اللات ضفائر ضهير أن منها الرناها وضفيرة فاصيتها

قوله عليه المسلام إداق بيانجها في معرقة البداية بالميان في فسط الميان على طرفت المستحباب الوضو المستحباب الوضو المستحبة المعرفة بالمحرفة بالمحرفة بالمحرفة بالمحرفة بالمحرفة بالمحرفة بالمحرفة بالمحرفة المستحبة المستحبة المحلومة المستحبة المستحبة

قی گفت المت محمد محمد محمد محمد المورد با الموادق الازم الازمود با الماد و مراد الازم المورد با الماد و مراد المان المورد با المورد و المورد مورد المورد با المورد مورد المورد با المورد با المورد مورد المورد با المورد با المورد مورد المورد با المورد با المورد المورد با المورد با المورد با المورد المورد با المورد با المورد با المورد با المورد المورد المورد المورد با المورد

حد"ناهشيم نز حدثيا يمي نغ

حدثناهشام

:4

:4

ال حاة ياسية في حاة ينة كذ

:4

تولهامحولية بفتجالسين وشبها والفتح أشهر وحو رواية الاكسرين وهي ثياب بيض نقيمة كما فىالنووى وقالماينالاثيرالمفتح منسوب الى السحول وهو القصار لانه يمحلها أي يفسلها او الىسىخول وهي قرية بأليمن وأماالهم فهو حيع سحل وهوالثوب الابيض النقى ولايكون الا من قطن وفيه شذوذ لابه نسب الى ألجمع وقيل ان اسم القرية عمامة محلكلام ببين شراح المديث فجعلهسا بعضهم ذا د تین علی الثلاثة فیکون الجموع حصة ويعضهم مرابهما عن الثياب الثلاثة مرابهما عن الثياب الثلاثة فتُكُون الثَلَاثة عبارة عن غيرا لقسيس والعمامة وكفن السنة للرجل عندنا قيص واراد ولفافة وأماالعمامة فكروهة فىالاصح كا فى مهاقى الغلاح قوله اماالحله قال بن الاثير الحلة واحدة الحلل وهي برود اليس ولاتسمى حلة الا أن تكون أنوبين (اذار ورداء ) منجنسواحد الم قوله فأنما شبه علىالناس فيها بضمالشين وكسرالباء المسددة ومعناه اشبتبه علیهم اه تووی قولها في حلة يمنية كانت لعدائم أبى بكر ضبطت هذه اللفظة في مسلم على ثلاثة أوجه حكاها القاضي وهي موحودة في النسح أحدها يمنية بفتح أوله منسوبة الى اليمن والثانى عائية منسوبة إلىاليمن والثالث بمنة بضمالياء واسكان الميم وهوأشهرقالالقاضىوتحبره وهى علىهذا مضافة حلة عنه ضرب من برود البسن ۱۸ نووی وفی سایة ابن الاثير المصلىالله تعالى علبه وسلم كمفن فيمنة هىبغم الياءشرب من بُرود اليسن اه ومثل في لنسسان العرب وتأج العروس وفى القاموس

لاصول سعتول أمايمائية قبت نن اه نووى وعلى رواية اا

إب»بيحوليمانية ه بعمالسين بجهنما

والسنة بالنم برد عني اه الانتخاص عنه الانتخاص عنه الانتخاص عنه المستخدم عنه المستخدم المستغدا المستغدا

ر م لك

سيرودي بالاطاووي و سيجي بودحبرة ولرزعنية بي بثوب عان مخطط اه شرح القطلاق وتقد في مح ٢٢ قول المنديقة نوله فاتفني غيرطائل أع فير غير كامل الستراه

قوله وفير ليــــلا أى دقن فالقير مقر الميت ومعبدر قبرته أى جعلنه فىالقير

في تحسين كون المنت مرسين كون المست قراد فزير الني مل الله تمالى عليه وسلم النائية الربل بالبل حق يوسيل الدن خاراتين كانون والاسفره كالين الا افراد فات المائية المنافق المنافق المنافق من النائية ويسلون عليه من النائية في المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافقة في المنافقة المناف

و الاسراوبالحسازة المساوية ال

المحتمد المراجعة الم

خبرنا بوالزبير نخ

. فالميسن

وان لك غيردلك محم عبر لمساءمته الله المعالم المسالم

وفيل بندخ ألجيم المست وبكسرها السرير كايائى مناينالملك وادادة الميشأول. قوله عليهالسلام فيفير تخدمونها أيمانياك في ( و قاليكم ) تخدمونهالجناذة عليه أي هليتموامها لمتيزلات أنسله فيناسب الاصراع به ليناله ويستبشربه ولايقدم عليها لخير الا مناكان منالانهار

م نو أخرن عبدالرجن نخ

فاقراريطكنيزة نخ عبر تمزانهإيهم فيحدثناأبوبكم نخ

:4

٧:

وحدثي

أس فضل الصلاة على الجنازة واتباعها قوله عليه الصلاة والسلام من شد الجنائة والسلام والكسر الميت أوسريه ويقل المكتسر المهرية وزيائة الميت وهو سعى وزيم الافرائل الاطراق المسلام للاضافة الوائلة

ول فار تارط أمرالاجي المسلوب المساورة الما المراكب والمساورة المساورة المس

قولدعليه السلام فلمقير الحان قير اط في الصلاة وقيراط في أساعها حتى بدفن (عياض) قوله مثل الجبلين العظيمين هذا تمثيل والمرادمته أن يرجع بنصيبين كبيرين من الإجر

قوله لقد مسيعنا قراديط.
کشيره همکدا هسبطناه وق کشيرس الاصول او اکترها شيدنا في قراديط بريادتها والاول هو الظاهر والثاني محيح على ان شيعنا بمعنى فرطنا كافي الرواية الاخرى اه فودي

توله حدثنا شيبان الخ هذا متأخر في بعض النسخ عن توله (حدثنى) الذي بعده توله أكثر علينا الوهريرة

تولد المحرفيات الوحريرة مضاء أنه خلف للكرة، وزوالة أنه التبه طبيع الأمر فذلك واختلطعليه حديث بعدت لا أنه نسبة التي رواية ما لم يسمع لان مرتبة ابن هر والى هروة ابن من هذا أنه تووي ولد لقد قراط أي قمرة قال اليخاري مفسراً إلى التي

إنه قاله المراحد والرواية السابقة أصغرها بقل مدد السابقة أصغرها بقل مدد المستمية ال

قولها,ن تسييطهر بضمالقا وفتحالسان المهملة وأسكا الياء (٨ تووى

قوله اذ طلعخباب صاحب المقصورة هو خباب المدنى مساحب المقمنورة قبلاله صحبة روى عن أبى هريرة وعائشة وعنه عامرين سعد كذافي الخلاصة وذكره أبوعم وابنالاثير وابن يجر فالصعابة ولميذكر واحد مهم وجه تلقيبه يصاحب المقصودة ولم أعثرعليه مع البحث فيمظيانه ومعانى المقصورة معلومة مقصورة الثاد وهى الحجرة المعصنة بالحيطان من يجو دار سحبيرة ومقصورةالمسجد والمقصورة من النوق ما فعمرته وامسكته علىعسالك يشربون لبنها ومن النساء عدرتهن ومن القصائد ماكان كقصورة ابندريد ومعنىطلىع ظهر

باب من صلی علمه مائة شفعوا فیه أمن الراوى وقديدوعسقان موضعان بين الحرمين و قدم ذكر عسفان بهامش ص ٢٠١ من الجزء المثانى قوله افظر مااجتمع له من الناس يعنى كمعددا فيتسعين له فما موصولة بينها قوله . من الناس

اه بزيادة من السندي على

عبر كان دليلاهل ا قوله قال أى مولاه كريب

> شقعوا فته قوله فقال تقول همأد بعون وله فعان تقول عمار بعول أى فقال ابن عباس مخاطباً لكريب ومستفهما منه تيفن ان عددهم أربعون تَظُنُّ أَنْ عَدَدُهُمْ قال كريب نعم قوله قال أخرجوه أىقال. ابن عباس فاخرجواالميت حثى يصلوا عليه

قولهعليه السلام فيقوم على جنازته أى للصلاة عليها قوله عليه السلام أربعون. رَجَلا الْحُ قَيْسُلُ وَحُكُمُهُ خصوص هذا العدد انه مااجتمع أربعون قطالاكان قيهم ولى الله ذكره ملاعلى

اوشر من الموتى قوله عليه السلام مامن رجل مسسلم بزیادة دجل والمراد انسان مسسلم ولو انتی اه مثاوی

قوله عليه السلام الاشقعهتم الله فيه أي تبل شفاعيهم في حتى ذلك الميت فيغفر أه قوله خير ( أو ) خبراً وقوله شر ( او ) شراً كذآ بالضبطين قال النووي في بعض الاصول خيرا وشر آبالنصبوهو منصوب باسقاط الجار أى فأثنى بخير دبشر وفي بعضها مرفوع آه ومعتى الاننساء هوالوصف يستعمل فيالخير والشعر والاسم الثناء بالفتح والمد والاسم الثاند الملتب والمد ينظ تنز قال الفيون يقسال أننيت نها يمكن عليه خيراً ويضروالك تنخط عليه عليه شراً ويضرالانه يمثق وصفته الم قوامطال السلام وجبت ذكر منظم المنظم الم

مِ غِائِشَةَ عَنْ غائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

هذا الصحييح مرة أيضاوم تين أى ثبتت وحقث 📑 قوله عليه الصلاة والسلامة انم شهداءالله في الارض الاضافة للتضريف وهم يمتزلة عالية عندانه تعالى وهو أيضة كالتزكمية من دسول القعملي التعملي عليه وسلم لهم فينبني أن يكون لها أكر ونفع ف حقه و ففط البخاري في القهادات المؤمنون شهداءا لله فالأرض فالرادا لخاطبون بذك من الصيحايّة ماالــتر عوداالــراح، نفر من اذى الارض نفر جو متهوني مشيبين البيدين سعد نفر

قوله عليهالسلام مستزع ا ومستراح منه بعنيان أم الميت بين هذين الامرين قاله ٧ -----

المناه في مسترخ المناه في مسترخ المناه في مسترخ المناه المناه والمناه والمناع والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناع والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناع والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناع

مياسيد مي بسرو ماالامر شداد دافق بالامر مياسيد دافق بالامر شداد مي روده ميا بالامر مياسيد دافق من التكروه الرامقة من التكروه الرامقة بالامر مياسيد بالامرامة بالامرامة التكروب الإمرامة بالامرامة بالمالية بالامرامة بالامرامة بالمالية بالامرامة بالامرامة بالمالية توله عنسلتم بنسيان هو هوينتخالسين وكسرائلام وليس فالصعيحين سليم بفتحالسين غيره ومن عداه بنسبهامعفتع اللاماعيووى وحيان منصرف ولاينصرف كما فىالعينى والقسسطلاي واقتصرالجدعلىاعرابه بمنع المبرق معدُّ كره ف حكانً قوله على أصمة النجاشي هو بفتح الهمزة واسكان الصاد وفتحالحاء المهملتين وهو اسم علم لملك الحبشة الصالح الذي كان في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومعت والمتورك والمنجاش لقب لكل من ملك الحمشة أفاده النووى آمن برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غائباعنه وأحسن الى المسلمين الذين هاجروا الى أرضه ورد طلب كفار قريش تعليمه اياهم اليهم وتوفى ببلاده قبل فتجمكة على مأذكر في اسدالمابة قوله عليه السيلام مات اليوم عبدالله صالح اصحمة ولفظ البخاري في إباموث النجاشي مات اليوم وجل الصلاة على القبر

السارة على القبر السارة على القبر المسارة على القبر المسارة السارة السارة السارة المسارة على المسارة على المسارة على المسارة على المسارة المس

قرادقال الثقة أى الموثوقية وهو فاعل فعل مقدر دل عليه السؤال أى حدثنى الثقة ومابعده بدل وعطف بيان عَلَيْهِ وَسَ إِنَّ اَلْهَا كُمْ اَبْنُ إِدْد بَعْدَمًا دُ اللَّهِ اللَّهِ المُسْولُ اللَّهَ الْمُسَولُ اللَّهَ الْمُسَولُ اللَّهَ الْمُسَولُ اللَّهَ الْمُسَولُ اللَّهَ الْمُسَولُ اللَّهَ المُسَولُ اللَّهَ المُسَولُ اللَّهَ المُسَولُ اللَّهِ المُسَولُ اللَّهِ

.4

حدثكهنا

:4/

·.4

43.45 į

فىقوله قصلى عليهارا كتني بالتذكير في قوله على قبره قوله عليه السلام آذتفوكى قولد فكأنهد متروا أمرها أى حقروا شأنها

قرله عليه السلام انهذه القبور آلخ قال ابن الملك المشاد اليها القبود الق عكنأن يصلى الني صلى الله مالى عليه وساعلها استدل الشافعي جداً الحديث على جواز تحرار الصلاة على الميت قلنما صلاته عليه السلام كانت لتنوير القبر وذا لايوجد في صلاة غيره فلانكون التكرار مشروعا فيهالان الغرض منها يؤدى

قوله عليه السلام ادًا رأيتم الجنازة سواءكالتلسلم دعى كانى شروح البخارى

قوله عليه السلام فقومو الهأ لم يوجد لفظة لها في رواية المتحادية ي تدموا اعظاما قوله عليه السلام حتى

الحاد لاداغلف حاملها توك عليه السلام أوتوضعاى الجنازة على الارض من أعناق الرجالكاهوالمفهوممن ترجة البخارى أوتوضع فىاللحد كأورد فى بعش الروايات لمن كان قاعداً أما منكان وأكبآ فيقف لان الوقوف فحقه كالقيام فيحق القاعد اه هذا والمذكور في كستبنا الفقهية منسوخية الام بالقيام للجنازة فئي حماق الفلاح ولأيقوم منءمرت جنازة ولم يرد المثنى معها والامهه منسوخ اه وتى البارق في شرح حديث « انالموت فزع فأذا رأيتم

القيام للجنازة

الجنازة فقوموا» يكون،

هعلةالقيام تهويل الموت لا بحيل الميت قال القاضي عياش القيام منسوخ لما روىعنعلىرضىالله تعالى عنه أنه قال كان النبي صني الله تعالىعليه وسلم يأتوم عند

٧.

وحدثنا ابزرمح

ُ برملة بُنِيج حدثى ابنوهب غير حدثناأ يوكامل نخ

قال قال الني غر اذا تبقم أ

الرزاق عزابنجرع نف ج به الإ

حَوْمَلَةُ أَخْبَرَنَا آثِنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ جَمِهاً عَنِ آثِنِ شِهابٍ بِهِذَا الْإِسْادِ لَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا فَقُومُوا وَحِدْتُونَ مُعَدِّبْنُ دَافِع حَدَّشَا عَبْدَالزَّنَّاقِ ٱخْبَرَنَا ٓ ٱبْنُ خُرَيْمِ ۖ أَخْبَرَنَى

قوله اذالم يكن ماشيا معها وفي الروابة الاسمة اذاكان غير متبعها والمراد بالمشي متابعتها ولوراكبا قوله حق تغلفه أي تجاوزه ويصيرهووراءهافائبأعنيا قولداً وتوضع أى حتى توضع يعنى عن أعنــاق الرجال قصدا للمساعدة وقيامآ بحقالاخوة أوحق توضع فىالقبر للاحتياج فىالدفن الحالساس وليكمل أحره فيالقيام بخدمته كافي المرقاة وأو للنقسيم وهو تقسيم بالنسبة الى موضعالدفن أوالى موضعالصلاة عليها فيحتى تغلفه أذاكان بعيدا وحق ترضع من قبل أن تخلفه اذا كان قريبا قوله فليقم حين يراهــا ظاهره أنه يقـــوم يمجرد الرؤية قبل أن تصل اليه اه نووی یعنی یقوم لاول مایقع علیه البصر

د ورس من موسوس من موسوس من موسوس من من المنتج بالدائد المن المنافع ال

اولانالیت کانتیوع فیلبنی کند لتنابع آنالایجلس قبله اه کل قوله آنها ایمالیتهٔ بهودیه اوالمینازهٔ جنازهٔ بهودیه قوله آن الموت فزع بفتح الزای مصدر وصف به سنا

ليان الجواز اه الا أن المذ"

حدثی محدبزرافع نخ قام زسول الله نخ وحدثناً بوبکر

ىدثىنااللىك ئۇ آخىرقى محمدىن دىمى ئۇ

فقال ماهيمك نخ

قول حق توارث أىغابت عنالايمبار

قوله انها مرآمل الارش مناه بينازة كافر مرآهل الارش مناه بينازة كافر مرآهل وقال التوريق مرآهل المائة على المائة ال

قوله قفالباليست نفسا أي فالفيامالتعظيم تحالز النفس أولتهويل الموت لالتيجيل الميت كاس قحديث جار المالوت فرع

-------اب

محمد المساولة المساو

منعذابالقبرومنعذابالنارنخ حدثناتمبرنخ ، تو م وحدثىعبدالرجن نخ

، عن ابن حزة 4 عيسي بن سليم

بِلهُ عِمَاءٍ وَبُلْحٍ وَبَرَدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كُمَا يُنَتَّى الثُّوْر

ورقد بين والخشارة الا برقد حيداً على الإسارة إذا المورة المالة المسارة المن قرقة إذا الرؤيها ومين قرة وتمام أيستاها والليمان وتمام أيستاها المسارة أي تمام الإسارة المسارة أي تمام الإسارة المسارة التيام بين أن مسارة الا المارة المارية جرائة المورة إلما إلى المرائة المارة المارية المرائة المارة المارية المارة ال

الدعاء للمستفى الصلاة مستسسس قوله فعفظت من دعائمقال الايى من تتبعيش وظاهره انه كان تم دعا غيرهذا أجد

قوله وهو يقول أي بعله التكبيرة الثالثة كلايناني حذا ماتقرد فالفقت من أدب الاسراد لان الجهي حذا التعليم قاله ملاعلي أدب وطاقه أم من المعافات أي خلصه من المكاوم

قوله واسمرم تزلد النزلع بغيرانواى واسكنانها مايعد لانزل من الزاد أي أحسن سييدس الميتقال مثالي الن الذين آمنواوجلو االعبالحات كانت لهم جنات الغروس نزلا قوله ووسع مدخلة بقتع الميتر وضعها أى قويره محللا الميتر وضعها أى قويره محللا

قوله وقله بهاء القسمير أوالسكت قالدملاعلي وتقدم تفسير يعمق هذه الكلمات. بهامش ص ٤٧ من الجزء النانى والتنقية التنظيف

قرلد كانفيت الثوب الابيطق بعد طهارة كاملة معتصبها فان تنفية الابيض يعتاج المه العتابية

قوله أو من عذاب النساد. ظاهره انه شك من الراوئ ويمكن أن يكون أو يمعى الواو ويؤيده ما في لسخة بالواو سمذا في المرقاة قوله قالوحد شما لخ اللمالق

قوله قال وحدثنى الجالفالل هو معاوية بن سالح وفي مسيخة بدل قال علامة التحديد مِنَالدَّنَسَ وَٱبْدِلْهُ ذَاراً حَيْراً مِنْ ذَارِهِ وَاهْلاً خَيْراً مِنْ اَهْلِهِ وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ ثُمَّ أَيِّى بِفَرَسٍ عُرْي فَعَقَّلُهُ رَجُلٌ فَرَكِيهُ فِحَمَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحْنُ تَتَّبِعُهُ

قوله ابن جندب بشمالدال وفتجها كما فىالمرقاة قوله فقام أىوتفالصلاة عليها وسطها أى حذاء وصطها بسكون السين٤

بازر قوم الأمام من المنافق الأمام من المنافق المنافق

ركوب التصلى على المبادئة التصور في المبادئة التصور في المبادئة التصور في المبادئة والتحديث المبادئة والمبادئة والمبادئة والمبادئة والمبادئة والمبادئة والمبادئة والمبادئة والمبادئة والمبادئة على المبادئة والمبادئة وا

وفي نهاية ابن الالير كممن عذق مذلل بصيغة أسم المفعول من التذليل وتذليل العدق تسهيل اجتناء تحره وادناؤهمن قاطفه قال تعالى وذلت قطوفها تذليلا وسببورودالحديث علي٣

في اللحد ونصب اللبن على سمافله النووي هوان يتما غاسم المالياية في تفلة فبكي الغلام فقال النبي سلم الله ع

جعل القطبقة في القبر ةتعالى عليه وسلملابى لباية أعطه اياها ولك بها عذق فالجنةفأ بحأبولبابة فسمع ذلك ابن الدحداح فاشتراها من أبي لبابة بمديقة لد ثم قال الني صلى الله تعالى عليه و

هرسلر ایکون فی بها عذق فالجنة ان أعطيتها اليثيم قال نعم فاعطاها اليتيم فأخبر علىه العبلاة والسلام يعد موته موافقالماقاله فيحياته قوله هلك فيه أى مأت **ف**ى ذَلَكُ المرض وَدُ كرالموت بلفظ الهلاك فالغة العرب غيرمقصو وفى موضع الدُم على مأيشهدله الكتاب العزيز وان كانت ترجمته التركية مقصورة فيه فانا لانقصد بلفظة «كبرمك» الاالذم قولها لحدوا لي لحداً بوصل الهمزة وفنجالحاء ويجوز بقطيرا لهمرة وكسرا لحاءقاك

الهي عن القروالناء

النورى واللعدق القبرهو الشق بحث الجانب القبلي منه

قولمالين هيمايتهرب من البلين مربط للبناء واحدثها لبنة ككلمة

۴. حدثناأ وبكر

قوله قطيفة حمراء هذه الفظيفة كان يلبسها وسولءالله طبيالله تعليه وسلجوبفترشها فالقاطأعقران مولاه فيقبره كراهة أن يلبسها آحد بعده أفادهالنووى قوله وأبوالتياح لاذكر لإيالتياح هنأ وانماذكرومسلم معإلى برة لاشتراكهما فأشياء قلأن يشترك فيها أثنان من العلماء فانهما جيعا هبعيان بصريان تابعيان

قوله أن يحصص القير أي أن يعلى بالجعي والملاعل المين الملاعل قبل لمل ورود إليها لانه توع زيئة ولذلك وخص معدم التطبين منهم المسن

ويه دا رييس عيد مالماروري البيدم بما امير الا كان كيات المالية لمكرو، وارتائ في الإحصاب سياة خطراً هن عليه الشاطي والإحصاب و كان المالتي في الإم ورايت الانه يمكية أمرو عبدم بابيء وفيدالهم قوله ولايدية الاستهادية و في لا يتاقيا هياء وستورية الصليم الماليرونة أو هو زياياً هياء مستورية الصليم الماليرونة

**باب** الصلاة على الجنازة فى المسجد

قوله والانساوة اليها أي مستقبلين الحالقيور قوله فتعلى يعني السيدة المهديقة ويأى فالقرالباب رواية قولها «ادخلوا به المعجد حتى اصلى عليه »

توگها ماآمرج ماکشی الناس آی آصرح پئسپیانهم

ىدئناعلىين جر ئى حدثناھ يزيدين جابر ئى

ق لهاومامل رسولاله صلى الشعليه وسلم على سهيل بن ميضاء أوعمول على عذر كمطر أوعلى الخصوصية أوعلى بيان الجواد

:4

حَدَّثُنَا وُهَيْثِ حَدَّثُنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ عَبْدِالْواحِدِ عَنْ عَبْادِ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِالتَّ يَيْرِ

تنوله الذي كان ال المناعد كان منتهيا الي موضع يسمى مقاعد بقرب المسجد الشريف التحذ القعود فيه الحواجج والوشوء كام بهامش على ١٤٣ من الجزوالاول.

الأقام وفالمسجد أيماب عن هذافتها كما لا المسلوخ (الالما أتكون عليما المسعامة عليما المسعامة عليما المسعامة على المسجد الحرام كراهة تنزيه الكانت العلة شغل السجد عالم يين له وكراهة تعرم الكانت العلة خشية التلويث ورجع ابن الهماءالاولى وقيد يمسجد الجماعة لانهالاتكره فيمسجد اعد لها وكذا في مدرسة ومصلى عيدلانه ليسله سككم المسجد في الاسعر الافي جو از الاقتداءوان لم تتصل العقوف وكذا فالمعجدالداء فانه موضوع للجباعات والجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وصلاةالجنازة وهذا أحد وجوه اطلاق الساجد عليه بمسنة الجم فى توله تعالى إغايهم مساجد الله وقبل لعظمته ظاهما وباطنأ أولانه قبلة المساجداو ونامه، وركم المنابعة وكره المخطاوي ف ماشيته على مراقي الفلاح

Ē Ē.

مدتما ييزيلو تالي النشور

قولها ادخلوا يه المستجد الدخول كايتعدى بالهمزة يتعدى إلباء فتقول أدخلته ودخلت به كاهوالمفهوم من القاموس

قولها على أخ **بينساء ق** السجد سنهيل والهيه والروايتانالمتقدمتان على سهيل بن بيضاء ولمريدكر. الاخ في غير هذه الرواية والمذكورق تراج المتحابة أن في بيضاء ثلاثة الحوة ٢

ما قال عنددخم ل وروالدعاءلاهلها ٢ سهل وسهيل وسقوان والمنفق منهم علىوفاته في حياةرسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم اتحا هوسهيل كا يظهر من اسد العابة

قولدسهيل بندعد وهووبن لاتكاد تفهم وتوشيحهاان سهيلآ معروف بالاشسافة المامه وعى بيضاء واسعها دعد شتجعدم والبيضاء المامهم بيضاً، ولها مصبة وأبوهم وهب بن دبيعة القرشي الفهرى وليس له صحبة يعرف ذلك بمراجعة كتب التراجم

منين قالبالتووي داره نم ماتوعدون غدا أي ٠٠

ليلتهامن رسولاأشأىالق تعصهامنه سلىاشتعالى عليه

وسم تتكسائرى فيه معن الشرط وجوا بهيشج وموالعامل فيه والجلة شؤكان المفوكانان عادته عليه السيلان السابل عن مرتفر آلليال فالبقيخ المؤمد العلى من الطبية فاصلابتكاء وانماميز التوليا كما كانتالياتهما رسواله بين معالين لكونه شكاية مدى توليا لا لفظها الذي تلفيات والبقيع مذايل المبلدية

وَحَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ حَجَّاجاً الْاعْوَرَ وَاللَّهْ فَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَدَّدٍ آبْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللَّهِ وَجُلُّ مِنْ قُرَيْشِ عَنْ مُحَمَّدٌ بْن قَيْسِ بْن تَحْرُمَةَ ئى ئى ۋى ئى دۇمۇ

ألا اخبركم تخ

ظال النذبرتي نخ 9 هما هيتاي

كيف أقول بارسول الله فازيارةالقبور

ارسول الله تعني ركذا في الشكاة

وتقدير كلامسلم وحدثنى منسمع حجاجاالأعور قال امالمؤمنين وليته قال وعن امالمؤمنين حق لايشــتبه الكلام على السامعين لما كما كآنت ليلق الق فوالرواية وسد فيهاعندي لفظة كأن رسم سائطة فما كاثرالنسخ ق لها انقلب أى وجعانى قولهــا الا ريبًا ظن الح أي مقدار ذاك

يخ نخ

قولها رويداً أى يس لطيفاً لئلا يوقظنى يرمنن قولهائم أجافه أى دالباب ما . نولها وتقنعتاذارى قال النووى وكأنه عمن لبست قولها ثمانطلقت على اثره والظاهران الحامل على هذا الحزو يبالغيرة كيام، عنها افنقدت آلتي سلياشعليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه فعب آلی بعض نسائه الخ انظرص ۱ دمن الجزءالثانی قولها فاحضرفاحضرتقال النووى الاحضارالمدو اه ايفعدو فعدوث فهوفوق ٤

Č, ممدود يقال رجل حشيان مشيه والمحتد في كلامه من ارتفساع النف و دا: وبقال لدالربو أينباكاتراه قوله وابية الرابية التماخذها الربو وهوالتهيج وتواثر

المتركز المتلكية ولينها التوركز المتركز والمتعارز المتركز الم

توأة عليه السلام من المؤمنين والسلمين المؤمن والسلم تنديكونان بمعنى واحمد وعطف أحدها على الاسخ لاختلاف اللفظ ولانجوز أن يرادبالمطرهناغير المؤمن لان وقو اعطى شهاالانحنياء لماز لكن\الفقراء فيه انستنداد ما في\الظروف إه من\المبارق المنافق لأيجوزالسلام عليه والترحم فهوعمن تولد ٤ تئذان صلى الله علمه و سُلِ زيارة قبر امه ٤ تعالى فاخر جنامن كان فيها
 من المؤمنين لماوحدنا فيها غير هيت من المسلمين أفاده النووي فوله عليه السلام استأذلت رَبِي الح فان قلت كيف استأذن الذي صلى الله عليه وسسلم وقد قال الله تعالى وماكان للنبي والذبن آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا اولىقربى قلنا روست والمروعوب المجانة بجـوز أن يكون لرجائه عليه السـلام اختصاميــه لذلك كما اختص بأشياء لم تجزلغيرهوأن يكون اتحديث قبل نزول الأية اه ابن الملك وقيبسا ذكوه تأمل الليك وسيب بالنظر الى آخرالا ية أعنى الح يميا قوله مسبحانه من بعد ما تبين لهمأنهم أمحاب الجحيم قوله عليه السلام فاذن أن يبناءا لمجهول مراعاة لقوله فلريؤ ذن لى ومجوز أن يكون يصيغة الفاعل قالد ملاعلي عيج. قوله فانهما تذكر الموت ليم ويروى تذكر كمالموت وذكر الموت يزهدق الدنياو يرغب فى العقبي كافى دواية ابن ماجه قوله عليه السلام فزوروها الأذن يختص للرجال كماروى أته عليه السلام لعن زوارات القبور وقيل الهذاالحديث قبل الترخيص فلما رخص عت الرخصة لهما كذا في شرحالسنة اه مبادق قوأه عليه السلام ونهيتك عن للومالاشا عي جعاضه

وهي مايذع أيامالنحرعلي وجهالقربة يعنى كنت ميتكم وهم، سرب على مستريم عن أن تأكاوا مايق من لحرمهما بعد ثلثة أيام وأمرتكم بتصدفها

*y*:

صلى الله عليه وسلم بِعِمِهِ بِمِس السابِهِ مِن دَرِيكِ حَدِيثِ ابْنَ مَعْمَالٍ حَدَّمَنَا مُلاَدُهُ أَوْكَاٰمِلُولُ فَصَنْدُلُ مِنْ حُسَيْنٍ الْبَحْدُرِيُّ حَدَّمَنَا بِشُرْ يَعْنِي ابْنَ مَعْمَالٍ حَدَّمَنَا مُمَارَةُ ابْنُ عَنِيَّةً عَنْ يَحْيِي بْنُ مُمَارَةً فَالَّ سَمِعْتُ الْسَبِيدِ الْمُدُوقِ يَعُولُ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَقَةً وَلَيْسَ فَهَا دُونَ خَسَ إِفَاقٍ صَدَقَةً وصِرَّمَنَا اللهِ بَكْرِينُ إِنِي سَيْبَةً وَعُرُو صَدَقَةً وَلَيْسَ فَهَا دُونَ خَرْبُ فَالْ اللهِ عَنْ سَمُنَانَ عَنْ إِنْمَا عَبْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهَ اللهِ اللهِ

> عَن اراَن مددة أَه رَبُهُ اللهِ عَلَى مُنْ صَفِّوتُ الحَجْرِينُ عَلَيْكُ وَمِنْ يَعْنِي ابْنِ مُهْلِدِي حَدَّتُ سَكِيالُ عَنْ إِلَّهِ والعادالله على العالمين المورد (ما كالدالله) محملان المركز العالمين والحملاد والمركز الدائلة كلما كان معملة النوع واحده مندد جاز أرجعه النفيد والتغفيل كال الإضاء والإضاع

مة وقع فأملالنودى اواتى بالياء وخساوات فبالوزن مائنا درهم وهونساب الفشة وسيأتى تصريحالورق بكسرالراء فمدواية سباير

وطائعت المجانة وهذا عزاد المدادة الوالام على ما عليدون زجرا لهم على التمار إلى الإستدانة وعزرا التمار إلى المبادة على وقد المبادة على القاتل نفسه

وحدثني اسعني

حدثنا عد خ

فالعشر يجب عنده في كل ماأخرجته الارض ولايشترط فينصاب ولاأويكون عا يجفى كالمنطة والتر والزبيب حتى يجب فى المشادر كلها والمفضراوات قرله عليه السلامهن الورق بكسر الراء هى الفضة بشروية كانت أوغيرها كلا

والمقدرات فرد عليه السلامين الورق فرد عليه السلامين الورق كيكس أورق مصروبة كانت المقدرة المستوان المس

توله عابد الدارفيد المقت الأنباد والتم الدائم و المشود المؤ المنافع من قوله المستقدة الذا يسم على المنافع الم

مافيه العشر أو لصف ط العشر الوشر و كره في القامون عا عشاز لورود في الحديث قرله بالسائية في خيوان على قرله بالسائية في خيوان على

من المنظمة ال

يةوخار وق.المبد اذا هذا باطلانه يتنفي أن

بيل حديث نخ

لافرفوت نخ

قوله فرض معنامأوجب

ىدئنا يحيى بن يحيى نمو

اقولة عليه السادة الاسدنة الفيد بالرقع على البدلة البدلة والبائد المستنائية المستنائية المستنائية في المستنائية في المستنائية في المستنائية المستدومة عمراً أي ادساء عماد على الركاة المستوان المتالية المتاريخة المتار

ا باب فی تقدیم الزکاۃ ومنعها محمد

جواراتات المهري ميشماري جواراتات الم يشريانيسا المستة الاسترائد المدالية و ميشا الاسترائد المدالية و ميشا وهدفيست بالمعتمال الما هم أذاك المراسلا فيكون المراسلا و المستوالية المستوالية المراسلا و المستوالية المستوالية المسافرين في مدادين على هم مذكور في مدادين على في منافع من على المناسلا المناسلات على المناسلات على المناسلات مناسلات المناسلات على المناسلات على المناسلات على المناسلات على المناسلات الم

اب كاة الفطر على السلمين من التمر

و المستويد و المستويد

كوله عليه السلام في مبيل الله ظرف لاحتبس بعيمان متقولاته موقوقة في سبيلة تعالى والتم تظلمونه باذا تعدوها من عروش التجارة فتطلبون الزكانيت ( كأفع ) همرله عليه السلام واما العباس فهيم على " أي صداقته للسنة الماطية اما الزيبها عنه قوله عليه السلام ومثلها معها أي ومثل الله المسدقة في كوئيها ( كأفع )

قوله أمم بزكاةالفطر الخ أى أمر ايجباب فانالام الثابت بظنى اتمايفيدالوجوب وهوممني فرش أيضا قوله صاعمنتمر أوصاعمن شعبر تفصيمهما لكومهما غالب القوت في المدينة المنورة وتتلذكا جاء ذلك ع مبينا فارواية البخارىعن ا في سعيد وصحان الاقط رانز بيب أيضامن عجلة الاقوات قوله فجعلاالناس عدلها لخ بياً أى مشـله ونظيره وكسير .... العين فيه أظهر من فتحه كا في العيني قال الغيو مي وعدل الشيُّ بالكسر مثله من جنسه أو مقداره وعدله بألفتح مايقوم مقامه من غير جنسة ومنه قوله تعالى أو عدل ذلك صبياما أه بُعَدْف بعض وفي النهماية وقد تكرر د صكرالعدل والعدل بالكسر والفتح في الحديث وها يمعني المثل وقيسل هو بالفتح ماماطة من جنسه وبالكسر ماليس منجنسه وقيل العكس اه منجدة وقيل بالفحس الهيني وأراد بالناس معاويةومن ريتا وانفيه كا رأني النمية عمر أ وانف كا يأى التصريح بذاك فاعديث ابى سعيد الخدرى قوله أوعبد أي عنه على سيده اذ لأوجوب على العبد لعدماله يؤدى عنه سيده ولوكان العبدكافرا لاطلاق النمبسوص الواردة قيسه وثيد الاسلام لمن كلف به لاتعلق له بالعيد قوله من أقط يفتح الهموة وكسر القافي هوالكشك علىماذكروملاعلى وهواللبن المتحجر مثل الجين قال إن المنطقير مس جين ورايي الملك في الاقط خلاف وظاهر الحديث بدل علىجوازه اه ع قوله ای اری ان مدین منسمراءالشام الخ المدان الثنية مد وهو ربيعالصاغ فالدان نصفهو المرادبالسمراء الحنطة يعنىأن نصف الصاغ منها يعدل صاعا من تمر أى يساويه فيالاجزاء قاله بالرأى والاجتهسادكما هو الظاهرمن قولةارى وواققه الناس وهماذ ذاك الصعابة والتسايعون فلوكان عند منَّ بنَّا أحدهم عن رسنول الله ، يَحَ عَلَى مناياته تعالى عليه وسلم سمَّ بأيًا ما يعارض ما قاله لم يسكت سمَّة بمَّا

**وَحِدْتَىٰ عَمَّدُ بْنُ دَا فِع**ِ حِد**َّشُنَا عَبْدُ ا**لاَّذَاقِ ٱخْبَرَ نَا ابْنُ

قوله ماعنت آي مادمن حيا

اواق من الورق صدقة أفاده أد له عليه السلام مفحت له أىلساحبها مقاع جع مشيحة وهي العريضة من حديد وغيره ولفظهما مهقوع علىأن يكون ثائب نِنِيم الفاعل قال ابن الملك وروى متصبوبا علىاته مفعول أأن اه يعنى لانهمته معنى الجعل والتصبيرأي جعلت كزوزه الذهبية والغضية كامثيال الالواع(من نار) يعني كأنبا نار لا آنها نار حتى لايستزاد قولهفا حمىعليها فى ارجهم أىاوقدت والجاروالمجرور تأثب الفاعل والنهمير

قوله عليه السلام كلأبردت ذمخرالنووى هنأ روأيتين احداها بردت بالضبطالذي ترى والأخرى ردت ببناء المجهول مناارد وأثبتناها بالهامش والضمير فكلتا الروايتين للصفائحالثارية والمعى علىالرواية الثانية كالردت تاك الصفاع عن بدئه الىالنار اعبدت ماكانت كافىالم قاة

لام قرقر وب على الحال معامه

٤ 30.

ملاعل

للمفاع

إثم مانع الزكاة تو لدعليه السلام فيرى سبيا قال النووى ضبطناه بشم الياء وفنحها وبرقم سبيله وثمبيه اه ويكون يرىبالف من الاراءة وفيه اشارة الى أنه مملوب الاختيسار يومئذ مقهو رلايقدر أن يذهب عثي يعين له أحد السبيلين قوله عليه المعلام ( اما إلى الجنة ) أن لم يكن له ذنب سو اعاوكان العذاب تسكفيرا 4 (واما إلى النار) ان كان على َيِّا له (واماالیالناد)انکانعلی پیم خلاف،ذلاکالیالمبارقوالرقاة يم قوله فالابل أى هذا حَكَم التقدين فالابل ما حكمها قوله عليه السلام ولاصاحب ابل يحوز فيه الرقع والجر عطفاعلى توله مامن صاحب

G

جُرَيْجِ عَن الْحادثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ آبِي ذُيابٍ عَنْ عِلِياضٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَدُدَى ۚ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاٰةَ الْفِطْر لمةِ عَدْلُ صَاءِ مِنْ عَرْأَ نُكُوَّ ذَٰ لِكَ أَبُوسَهِ فى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَرَّ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ شَعيرِ أَوْصَاعاً مِنْ أَقِطِ ﴿ مِلْأَنَّا بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ كَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدِّي قَيْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّ

المالميل

وحدثنا

وحدثنا

15: ږ" (،، 5

> توله علىهالسلام ومن متها حلبها يوموردها جلنا عتراسية مستت ليسان متها المندوب لاأوامب فازمعن مطيعا يومورودها الماء ان يستح الباهمالمارة وجو خيرواجب اللهم لا أرجسل علوقت القحط أوسالة الإمشواراكاني المرقاة واللام توليا مشهدا منتوسة في شيطا للووى ( العباد ) فهو من بأب طلب كما أنه من باب قتل علىماذكره اللغويون وقوله يوم وودها مشعر بإنها لاتردكل يوملله وفاحلها في الورود رفق بها ويصيب الناس من لبتها

واما تجريد (وتطؤها ظلافها) جع ظلف وهوالبقر والغنم عنزلة الحافر للفرس اه مرقاة قوله عليه السيلام كلا مر علبه اولاها ردعلته اخراها عكذا هنا وفيماتبه قألوا والظاهر أن نقال عكس ذلك كما في بعمن الروايات وهو كلام عليه اخراها رد عليه اولاها وتوجيسه ما فالكشاب أنه مرت الاولى على التتابع فأذا انتهىالىالاخرى الىالغاية ردت منهذه الغاية وتبعها ماكان يليها لها يليها الى اولها فيحصل الغرش من الاستمرار والتتأسم على طريق العأرد والعكس فهو أولى منالعكس والحاصل اله يحصل هذا مرة بعد

5.00

ě

رن ای عدت خهی متنمی ا

وفوله

المنفردة فيممناها

منبطه ملاعلى بألرفع والتصب وقوله

iè

낤

تناو

÷

ġ

اخرى محذا فالمرقاة قوله عليه المسلام فيوم كأن مقداره خسسين الف سنة وهويومالقيامة توله عليه السيلام الخيل للاثما لخجوابعلى اسلوب

قوله عليه السسلام قرجل تقديره فخيلرجل وبطها المز فلاعاجة الىمافىشرح النووى من ان المومسول مؤنث في أكثر النعسخ والأظهر تذكيره كالى بعضها توأه عليه المسلام وتواء بكسرالنون أى معادرة فوله عليه السلام ستر أي لحاله فيمعيشته يمايكنسه عليها او عايطلب من تعاجها قوله عليه المسلام ( ثم لم بنس حقالته في ظهورها ) أراديه ركوبها فاسبيلاالله ( ولا رقابها ) أراد يه

أداء زكاتهااذا كانتساعة استدل به أبوحنيفةر ١٩٤٠ لله. تعالى على وجوب الزكاة في الخيل وادله المسانعون باذالراد بعق إلله في رقابها الأحسان اليها والقيسام بعلفها ولكنه شعيف لان ذلك لايطلق عليه خقالله فى رقابها بل ذلك ام موكول الى مولاها كذافي المبارق قوله عليه السلام (في مرخ) أى فيمءى قال إن الإثير

المرج هو الارض الواسعة ذات ثبات كشير عرج فيه الدواب أى تسرح اھ والجاد متعلق بربط ( وروضة )

لُهُ إِمَّا إِلَى الْجُنَّةِ وَ إِمَّا إِلَى النَّا رَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَا لْيَقَرُ وَالْغَمَرُ قَالَ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ

كَتَد اللهُ لَهُ عَدَدَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ خَرْاً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرّاً يَرَهُ وحِرْتُونَ

تفسير أو الروضة أخص من المرعى وفي معض المنسخ أوروضة كافي المشارق قال إن الملك شك من الراوى اه قوله عليه المسلام (عدد ما اكلت) منصوب يغزع الحافض أي بعدد ما كولاتها (حسنات) بالرفع فالب اللاعل فوله عليه السلام وكتب له عدد أرواتها وأبوالها حسنات لان بها بغار مياتها معان اصلها قبل الاستعالة غالبًا من مال مالكها قاله ملاعلي 🗕 قوله عليه السلام (ولاتقطع) أى الحيل ( طولها ) بكسر الطاء وفتح الواو أى حبلها الطويل الذي شد أحد طرفيه

قوله ربطهافي سبيل الله أي أعدهما للجهماد

قوله ولايريد أن يسقيها هذامن بإب التنبيه لائه اذا كتبت من غير قصدبه فأذاقصده يه بالادى على الاعلى • كتب له أضعاف ذلك

ائدي في عليه وزر غ

e Victo

ينالياد

توله عليه السسلام الخيل معقود في واصيباالحيوالي يومالقيامة يعنى اناطير ملاذمها كأنه معقود فيها كافي المنهاية الى يوم القيامة أى الى قريه كايا تى من النووى وقدوا بةزيادة الاجرو الغنيمة وها تفسيران للغير كما ف شرح المشكاة وفي حديث ابنءو رضيالله تعالى عنهما المترمعق د ف توامد الحنيا الى يوم القيامة كالى المشارق برمز انفاق الشيخين ولهيه أيضبا عنأنس رضى اله تعالى عنه بالرحل المذكود «البركة في أوامى الحنيل» أَى كُرُة الحَيْرِ فِي دُواتِهَا وقديكني النامية عن الذات يقال فلان مبارك الناص آى مبارك الذات فهو عِأَز مرسل من التعبير بالجرء عن المكل قال ابن الملك الما . ملت الدكة فى تواصيها الذى فيسه غير الدنيسا وخيزالا خوة وأماا لحديث الآخروهو الشؤم يكون أى حق تأتى الريحالطيبة من قبل آلمين تقبعل دوع كل مؤمن ومؤمنة كافي النووي قوله عليه المعلام الخبل ثلالة فهی الح وفالجامعالمبغیر پرمز مستدالاماماً حد عن ابن مسعود رضياته تعالى عنه المتبسل ثلاثة فقرس للرجن وفرس الشيطان وفرس للانسان فاما فرسالرجن فالذى يرتبط في سبيلالله فعلنه وروثه وبوله فيميزاته وأما فرس الشيطان فأنذى يتام أو يراهن عليه وأما فرس الانسسان فالفرس يرتبطها الانسسان يلتمس بطنها لهي ستر من فقر اء

ثوله عنصاء عضياء كذا لفدة عدارة الحيات للانساق بالرَّفع على الحكاية وكلاً قوله ولم يذكر جبينه توله علبه السلام اصحاد مأكانت قطو قعدلهاو كذلك فىالبقر والغثم حكذا هو فالامسول بألثاء المثلثة وتعد بفتح القاف والعين وف قط لغات حكاهن الجوهري والقصبحة المشهورة قط مفتوحة الفاف مشددة الطاء كمذآ قحالنووى والمقهود اھ وائما شعن انقط مخصوص بالمانبي المنفي يقال مافعاتمه قط لكن قال المجدوق مواضع من البخاري جاءيعدا لمثبت منها في الكسوف أطول صلاة صلبتها قط وفي سان ابی داود توسا ثلاثا تط اله ومن استعماله . فالاثبات ماهنسا ومعناه اكثر وجودها فيمامض الفجاع صاحب سرر يكون تحريدا قاله لكماله فيكونه كنزا الما المالكتريه لا الما ا المروجودها فيما مشي ومشله كا في بعض الصحابة قصر االصلاة في السفر مع وسول الله عليه وسلم اكثر ما كنا قط أى أكثر وجودنا فيمسا مضى اه قال إنَّ المَلِكُ أَراد بالكاثرة كونها أكمل فىاللحم ليكون أتفل اه قوله عليه السلام بقاع قرقر أى في مكان مستو أملس ريعوم على ذبه وربالغ بالمرافقارس ويكون في المبحدي أه قودي . قوله عليها المروفية أدبها كان المبدئة المرفقة هـ والذي خيام، أي سرّبه وخفته وقافيتهم في قال بزيافك قاهم مشم بإن المجاع غيرالكرّب لموفقاً وقيل القرقر عمى القاعد كره للتأكيد أراديه موضعا لايكون فيه شي عتمالابل عن ايميار مساحبهاكا فيالمبارق قوله عليه السملام تستن عليه يقوا تمها وأخفافها أى ترفع يديها وتطرحهما معاً على صاحبها اله مبارق قوله عليه السلام ليس قيها جاء وهي الشاة التي لاقرن لها كجلحاء مذكره أجم ومن أمثالهم عندالنطاح يغلب الكبش الالجم ويقال أيضا النيسالاجم كأ في الجمع قوله عليه السلام ولاساحب كنز قال ابن الملك وهيو كل مال مخرون مبطسوناً كان فىالارض أولا لكنالمراد به هنا مال وجبت قیــه الزكاة اهـ فأنما أدى زكاته لابعد كنزأ قوله علبه الملام شمجاعا أفرع الشجاع الحيةالذسمو والافرعالذى تمعط شبعره لكثرة سته وقيل الشجاع للكترة سنة وقيل الشجاع الذي يواثب الراجل والفارس ملم

الْفَاذَّةَ فَنَ يَمْمُلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شِرّاً يَرَهُ وحدُمنا ٥ شَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ نُمَيْرُ يَقُولُ قَالَ رَجُلُ يَارَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الإِيلِ

مثل قول عبيدوقال

Kirker

٩. فيظلمونا

العاملون على الصدقات أى الساعون في جمها قوله ان السأ من المصدقين وهم المسعاةالعاملون ( ينن ) لام أرضوا مصدقيكم قال الفاضى عباض فيهمداراةالامماء ومدافعتهم بالترعى أحسن وترك القيام ( ينن )

شاة ب حاجة اليما لينتفع طبنها ووبرها زمانا ثم يعيدهسا ونقال لصاالمنجة أنضا

بكسراليم كافىالنهاية قوله عليه السلام الا اتعد كذا يزيأدة الهمزة هنا فى اللسخ كلها خطها وطبعها وتقدم فيضبط الشارح أته قعد يفتح القاف والعين قوله عليةالمسلام اطراق فعلما أى اعارته الشيراب كا في اللسان

توله عليه السلام ويقال هذا مالك أي حزاؤه قوله عليه السلامقاذارأى أئه لابد منه الح وفيستن ابن مأجه عن آبي هريرة وبأتى الكنزشجاعا أقرع فيلتى صاحبه يوم القيامة فيفرمنا مساحبه حرتين ثم يستقبله فيفر فيقول مالى ولك فيقول أنا كنزك ٢

أزضاء السعاة ٢ فيتقيه بيده فيلقمها اه وقيه عنعبدالله ينمسعود ما من أحد لايؤدى زكاة ماله الامثرله يوم القيامة شجاعاً أقرع حتى يطوق عنقه ثم قرأ صلىالله تعالى عليه وسلمصداقه من كتاب الله تعالى ولا يحسبن الذين يخلون بما آثاهمالله من . فضله هوخيرا لهم بل هو تشراعم سيطوقون مأيخلوا

يه يؤم القيامة الآية قوله عليه السلام هذامالك الذي كنت تبخل به هذا ٣

## تغليظ عقوبة من الزكاة

لائؤدى لانهشراناه منعبوبه الذي خبراً عظيماً وفيسه نوع تربجوا لخيرات كلها

مكمكأنه يقول أه أتفرمن كننت منتيله احمن بعش الشروح قوله باب ارضاء الصعاة جمال على الصدقات اھ تووى قو

4

ж,

تا هومن کلام ابی ذر به وهن پینه وهن ش

در ومعناه رع) . ب شهله من کلامه

3.4

قراء عليه المسلام وقليل ما هم مقتبس من القسول الكريم فهم مبتدأ وتليل خبره وقدمالخبر للمبالغة في الأختصباس وما زائدة مؤكدة القلة أي من يفعل ذلك قليل وهم المستثنون إد عليه السلام كلانفدت موره عيدانسلام عاهدت الخ ضطهالتووي من النقاد ومن النفاذ وقال بسحهما ويكون على الاول من الباب الرابع وعلى الثانى من الباب الاول كالريناء بالهامش ويؤيدالثاني وواية جازت

عهضماله الجن

K or Joseph

مع الاغاق آنت عليه لا

تناء فیقیدالاتبات قیوشلا مله ان تفاعیتالل آواسترمعاستعرازالاتفاقاه وذکوماللمطلای

قدراهة

استثناءيمد

كَمَا نَى بَابِ زَكَاةَ الْبَقْرِ مَنْ مُعَمِيعِ الْبِيْخَارِيومَعنَاهُ مِنْ قوله عليه السلام تأتى على النسة . وفرقاق البخادي عضى على الله أي لياة ثالثة والحال أن عندي منه دينارا وهذا تثميم ومبائغة فسرعة الانفاق

قراء عليه السلام الا ديثار كَذَا بِالرَّفِعِ لِعدمُ مُسَاعِدةً الخَطُ النَّفِيبِ وَفَى رَقَالِ البخارى الاشيئة بالنصب وذكرالشراح رواية الرفع فيه أيضا

قوله عليه السلام أرمسده يفتع الهمزة ومثم العيساد أويضمالهمزة وكشرالصاد كا فيالقسيطلاني واقتصم العبنى على الثاني أي اعده قوله عليه السلام لدين على وهوامامؤجل لمربحل أجله أومعجسل لكن لم محصر ساحيه اعده له وأحفظةكي بأخذه قال الابي وفيه جواز الاستدانة للغرورة وهى لغير شرورة مكروهة لحديثالدين يشين ولغيره من أحاديث الدين اه قواد في حرة المدينية هي

أرض ذات حارة سمود شأد جالمدينة المتؤرة وهى بينحرتين وتسميان لابتين ويومالحرة وقعة مشهورة فالاسلام

توله عليه السلام الاحدا ذاك الح وفي رقاق البخادي أن عندى مثل احد هذا

قوله عليه السلام أمسى ثالثة عندى منه دينار أي يق عندى منه دينار فيمساء الليلة الغالثة وفي احدى روايات البخارى فلما أيصر احداً. قال ماأحميه اأنه تحولُ لى ذهباً يمكث عندى منه دينار فوق ثلاث 🗓 توله عليه السلام الا أن أقول به آلخ أى أميرقه وانفقه ففيه اطلاق الفول على الفسل كامر مماراً قالُ

وأن مرق هجة لاهل السنة في أنه لا يخلد إصحاب الكيائر من المؤمنان في النار خلافا للخوارج والمعتزلة وخص ازنا والسرقة بالنكر لكونهمما من أفحش الكيائر وهو داخسل في أحادبث الرجاءكا فىالنووى قوله فداءك كذا بالمدكا فُرُقاق البخارى و في يعض النسخ قداك بالقصر قرله عليه السلام يا اباذر تعاله كذا بهاءالسكت وبروى تعال باسقاطها كا يظهر من شروحالبخادى فى كمتاب الرقاق قوله عليه السيلام فنقح فيه عينه الزاي ضرب يديه فيه بالمطاء والنفح بالحاءالمهملة الزمى والضرب كافىالنووىوالمرادبالجهات جيعوجوه اليز والحيرات قوله فاطال الليث بفتح اللام ونسها مثل الكثوالكث قوله فيها ملا°من قريش أى أشراف منهم أو جاعة کا فیالنّودی قوله رجل خشن الثباب الح أراد به آبادر الففاري كا سيظهر وذكر الشسادح فالاخير غاصة رواية حسن اتوحه أيغيا

توله فالحديث وان ذي

قراد فالمراجع أي فوقك قراد فقام عليهم أي فوقك قراد شراكانز منوهم اللتنب واللشة والإنتقاريا في سبيرالله والمبالغ في المنارما يسمي "عباراً كاجام يعمل الترجع أشاء الواحدة ومنة مثل تمر وقرة اه مسباح مساح عليه المساح المس

ب

فى الكنازين للامو ال والتغليظ عليه مستحمم قوله من نفض كنفي النفس (بالنم) والنفض (بالنم) والنافض أعلى الكنف وقبل موامضا الرئيق الذي الذي الذي الذي المرابع القائل هوالاحنف بن قيس يقول ان الذين وقف عليهم ابو ذر أمالوا رؤمهم على أذقائهم ومارفعوها تأظرين البه عندكلامه وبعدختامه ربيا محدثارة وبعدديام وماأجابه أحد بكامةرهذ معنى قوله فا رأيت أحداً منهم وجعاليه شبئا ووجع تعدى منفسه في اللغة الفصح قال تعالى فان رجعك الله الىطالغة منهم ويقال ليس لكالامه مرجوع أىجواب كما فى مفردات الراغب قُولُهُ فَنظَرت مِاعَلِي مِن الشمس يعني كم بتي من النهار فآنه كما مكاه ظن آته مسلى انه تعالى عليه وسلم يبعثه الىجهة احد في حاجة ثُم قال أراه يعني احدا تُوله عليه السلام ذهبا تمييز رافع لابهام المثلية توله لانعتریهم و تصیب منهم ای لاتا نبهم طالبـــا مهم يقال عروره واعتريته واعترزته اذا أثبته تطلب منهماجة اه تووى قوله لاأسألهم عن دئيبا ولاً أسنفتهم عن دين مكذاهوفالأسول عن دنيا وف دوآية البخساري لا أسألهم دنيسا بمعنف عن الاجود أعلاأسألهم وهو الاجود أىلااسائهم شيئًا منمتاعها اله نووي قوله من قبل اقفائهم أى من جهة مؤخر روسهم قوله قبيل مصغر مبنيا على الضم لانقه الحث على النفقه قوله فأذا كان نمنالدينك أي قوله جل ذكره أنفق انفق

قوله حق يخرج من ملمها تدبيه قالدالنووى وفع فبالنسخ به بعضيه للمستخدم المستخدم الى قوله حق يغرج من ملمه للدبيه بأقواد المقدى فيالاول وتثبيت فيالثانى وكلاها حصيح اه قوله ينزلول أي بيجيد للهم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المتجدم ا

برالمنفق بالخلف ٢ عن الاضافة وهو ظرف القول أى ما الذي قلته آلفا عوضا عنه فدعه أي فلا تأخذه

عليك أي اعطيك عوش ماأنفقته وتصدقته قوله عليه السلام يمينانه ملاك الرادباليمين اليد اليميى على سببيل الجساد فان الد سبحاله منزه عن التشبيه والتجسيم ههنا كناية عن على عطاله

خاطبهم سلىالله تعالى عليه وسلم عا ينهمونه و هو مبتدأ وخبر وملآ يوغليزلة فعلى تأثيث ملآن كاهو دول ابن نمير وليس يشئ لتأنيث اليين كن يوصلها بالامتلاء عن كالرة عطاءات

وجزالنه قال إضالمك غسراليمين بالذكر والدلمريكن ظاهرها مرادأ لاسها مظنة العظاء اه قوله عليه السلام سحاء صيغةالمبالغة من السح وهوالعب الدائم وهو غيرتان ائدائمة الصب والعللي المعاد وكر الدورى شبطه وجهين احدها سخأ بالنفوين هي المندر وكابيهما سجاء بالمد صفة البد اه وهذا النائي هوالملكي عليه النسخ الموجودعدنا قوله عليه السلام لابفيضهائيم "أيلاينقصها يقال ناخوالما ويقاضه الله لازم ومتعدكا فمالفوري قوله طايه السلام الإنشينا خبر بعدغبر وقوله سعاء خبر أثاث وقوله البؤوائيار قال النووى هنا طبيطانه بوجهين تصبياليل والنهار ووالهما التصب على الطرق من المنافرة المنافرة المنافرة والإنسان المنافرة والمنافرة والانسان المنافرة ومن المنافرة ومن المنافرة والانسان المنافرة ومن من المنافرة ومن المنافرة ومن المنافرة ومناه المنافرة ومنافرة المنافرة ومنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة ومنافرة المنافرة المنافر

بر بالفين الله ومناه و مروايد و مناه و مروايد و مروايد كو نام و مراو على من بداء و مراو عن تصرف المقادير و مراو الله كالم مروايد و تقدم الكالم المراوع و تقدم الكالم المراوع و تقدم الكلام المراوع و تقدم المرا

اعلى الرفع والحنفض فيشر حديث أنالله لأيسام المخ فكتاب الإعان انظرهامش ص ١١١ من الجزء الاول قوله عليه السلام ( أرأتم ما أنفق) مامسيدرية أي أتعلمون انفاق الله (منذ خلسق السهاوات والارش فأنه) الضمير فيه للإنفاق ( لم يغضمانى يميته ) ماهذه مومسولة وهي مع صلتها مفعول لم يغض ﴿ وعهشه على الماء ) فيه اشارة الى انهُ لم يكن تحت العرش قبلاألمهوات والادش الآ المآء والى أنجوده لانهاية له و لا حصر اه مبارق والعرشالسريروليس المراد لاستحالة صقتو نه تعالى محمولا واتما المرادالعرش الذي هو أعظم المخلوقات قال ابن عباسُ خلقه فوق\الماء قبلُ خلق السهاوات والارض واستوى أى استولى يقهره

ياب إبالابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القدارة

ي المنظمة على المنظمة على المنظمة على المنظمة المنظمة

لي مواحد من مويد. العرام مؤتمه ما يورود يقام وواد (ورجار طقه الربل على دات في سيرالله ) أي انوا عدما للنور عليها (ورجار بطقه الربل على ( صفى ) العرام مؤتمه ما يورود المواجعة المواجعة المؤتم المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة والمهام أمين المؤتمرين تقديما يعينها مواجعة المؤتمرين والأنقال عليه المؤتم المواجعة المؤتمرة المؤتمرة المؤتمرة والمؤتمرة المؤتم المؤتمرين المؤتمرين المؤتمرة المؤتم أوسية أدب كثيرة جنيا الزائر فالتهاية اله من المراتة مختلاريه وهو حالط بسى به لما الاس عليه قاله الزوري ومعن عليه قاله الزوري ومعن المنطق البيانية وقال ويوسطها المحاشرة ويؤد ويوسطها المحاشرة ويؤد المناه على إدارة المناه على المناه الما المناه على المناقب والمالة المناه على المناة المناه على المناة المناه المناه على المناقب والمناة المناه على المناه ع

## باب

فضل النفقة والصدقة على الأقريين والزوج والاولادوالوالدين ولوكانو امشر كين ٢ ذكره الجدمان فالق الزنخشرى أنها فيعلى من البراح وهيالاوض الظاهرة قوله وكان أحبأمواله الخ يحوذ فحاعماب أحب الرفع عَلَىٰ أَنَّهُ اللَّمِ كَانَ وَالْمَاتِرِ يبرحى والنصب على أنه خبركان ويبرسي اسمه المؤخر واعراب بيرحى تقديرى ومن ضبطه بشرحاء بلفظ البشر والانسافة يجعل حركات الاعماب في الراه ويقرأ الهمزة الاخيرة مكسورة منه نة توله وكانت أى تلك الارمق

أو أابرقة مسطرة السيد أو أبرقة المستواليون تعرف يقدر ضعيفة بعد المسافرة المسافرة قواء وكالدسول الفيسطة في المسافرة في المسافرة وتبرب مباه فيها طبر يستوري ماه فيها طبر الميانية المعارضة وقد عالجا المعارخ إستان المعارضة وقد عالجا المعارخ إستان المعارضة وقد عالجا المعارخ إستان المعارضة

الم وميكة قال عند ارشا بالشره وتبرداخاء مكسورة وتخلف فالاكثر كافاالشروى والبيرس . قوله طبهاسلام فك سالرواخ إفرادو خلاق وقد وذكر الدورى فه دوارة والح بالهوزة المثلثة منافراو أى وانح عليه أجرره زنعه فالاكترة هذا فعيل ماكارو دوم منافران أي من منافذ اللعاب وقال فدمى في الحريث هو دول أن الدور أن تشهر منصح المجاهزة والدور فاكد أجداء الدورة وقورها المتحديد كوله ومنطق في مسان الدونات والدن كامير منا المواد في المستور منصح المجاهزة ومن المسائل المتحد المواد المتحدد المتحدد المتحدد الم قولها حاجق حاجتها أى مأمة تائدا لرأة عين ماجتي

È

المدثين عنداطلاق عبدالله قوله عليه السلام وكومن معليكن الحلي بضم الحاءوكسر اللاموتشديد الياء جمعلي وزن فعول مفرده على بفتح الحاء وسكون اللام وهو مايزينيه منمصوغ الذهب أوالفضية أو مزالحجارة الثمنة وفىضبط النووى اشارة الى روايته بصيفة الافراد أيضا كاأربناه قولها خفيضذات اليدصفة رجل ومعناء قليل المال

قدلها فإن كأن ذلك تعنه مىرفى صدقتها الى زوجها ومتعلقيه بقرينة قولهما والا صرفتها الىغيركم قولها يجزى عنى خبركان قال ملاعلي بفتح الياءوكسر الزاى أىبغنىوبقضى وفي نسخة بشم الياء والهمزة في آخرها أي يكني اه

وجوابالشرط يحذوف أى أصرفها اليكم قولها فاذاام أأمن الانصار ببآب رسول الله أى واقفة يه والمفهسوم من حديث اليزاد ان المراد بالبساب بإب المسجد قاله ملاعلي

ولفظ البخارى ساجتهامثل قولها قدالقيت عليه الهابة أي من عندالله تعالى فكأن بيابه النساس ولا يجتزى أُحدُ على الدخولُ عليــه قولها فيجورها الحجور جمع حجر بالفتسح ويكسر وهو الحضن ويقال قالان في جرقلان أى كنفه و حمايته قوله امرأة من الانصار وزينب أخبر عثهما بلال معالهما نهتأه عنه لوجوب الأخبار عليه باستخباره صاراته تعالى عليه وسلم قوله عليه السلام أي الزيال قال ان الملك وانما لم يقل أية لانه يجوز التذ ككبر والتسأنيث قالءالله تعالى ومائدوی تفس یای اُرش تموت اه من الرقاة وانما سألها صلىالله عليه وسلم دونالانعسارية لان بلالا أكو احسمها العلم دونها
 والعلم قد يحتاج الى التعيين

لأزالة الاشتراك العارض فيه

عليم تطوعا قوله عليه السلام ان المسلم اذا أنفق والذي في المشكاة اذا أنفق المسلم وفي الجامع الصغير أذا أنفق الرجل قوله عليه السلام (علي أهمله) أي زوجته وأقارُبه (نَفقة) حَذَفالْقدارلافادةالتعميم (وهو يَعتسبها) أي والحاليانه يقصدُبها الاحتساب وهوطلبالثواب (كالتابصدقة) أي يشاب عليها كإيثاب على الصدقة التراجم تتياة بنت عبدالعرى وقبل قبلة وكانت مشركة طلقها سيدنا أيويكرومانيت عارشركها قرلها وهيداغية أوراهية هذا الشك اعام، فيهذه الرواية وأماالروايةالثائية ففيها وهمداغية يلاشك وتردد وهوالذي فيهبه معيح البخاري وأدبه قولها وهي مشركة حلة حالية وقولهانى عهدقريش ظرف لقولهما قنعت أى ان قدومهسا کان فی مدة عهد قريش قال ابن عير أرادت بذاك مابين الحديبية والفتح اه قولهما اد عاهدهم بدل ما قبله أي ماهدهم الني عليه الصلاة والسلام على السلح وترك المقاتلة وقى كستآب الادب منصيح البخساري فعهد قريش ومدتهم اذ عاهدوا النو صلى الله عليه وسلم اه تولّها وهي راغبة أي في شي تأخذه وهي على شركها ومن قال في تفسيره أي راغبة فىالاسلام فقد بعد

من ُفعلُ النبي وأمره عليه الصلاة والسلام كاف فتع 3

عنالرام لانهسا لوجاءت داغبة فالاسلام لمتعتبج أسماء ان تستأذن فيصلما لشيو عالتألف على الاسلام

وصول ثواب الصدقة عن المت الله عالبارى لابن حجر العسقلاق قولها أن رجلاً ق**يل هو** سعدين عبادة ١٨ صقاة قوله اثامی افتل*ت فلس*ه أى ماتت فجأة ولم تقدي على الكلام من الافتلات وأمسل الفلتة أليغتة وكل شي فعيل بلا ترو فقد افتلت ويقال افتلت الكلام اذا ارتجل كاف كتب اللغة

وذكر النووى في مسبط

ق لها في في أي سلمة الوسلمة هوعبدالله بن عبدالاسد زوج امسلمة فبل الله صلى الله تعالى عليه وسلم والها من أي سلمة أولاد كافي كتب السبع تريدالتعملة

نفسها النصب والرفع وقال والاكثر النسعب النعب افتائها الله تفسيا معدى الىمفعولين كا • • فالرفع على أنه مفعول ما لم يسم فأعله والنصب على أنه مقعول تان اه فعي تقول اختلسه الشيء واستله اليَّه في الفعل الم يسم فاعله فتحول المفعول الأول مضيعًا الام أي افتلتت عن نفسها وأما الرفع فيكون متعديا المعقعول واحد أقامه مقام وبقائناى منصوبا وتكون التاء الاخيرة ضمير الفاعل. وتكون الناء النفس أى اخذت تفسها فلنة كذا في النهاية قوله وأظها لوتكامت أى لوفدرت على الكلام تصدقت أى أومت بتعبدق شي من مالها.

سوالمدار ۱۷ میل نیم ذهبوا بها قوله و متصدنون بفضول۳

باب المسلم المهدقة يقع على كل نوع من المعروف

محمد محمد مهم مهم مهم مهم المهم أعوالهم أى وتحن فقراء في المقدر الحديث في باب استحباب الذكر من ١٤ من الجزء الثاني

قوله عليه السلام أوليس قديميا الشكريان المندقون الموري الرواية المستون الا ميسارق قال النوري الرواية المستون وقال إبالله المنافقة تخليف المنافقة في قولة إبالله المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الني وما مطالحاتها الوالو عنوى أعاليس لكم أوليس عنوى أعاليس لكم أوليس عنوى أعاليس لكم أوليس عنوى المنافقة على المنافقة الموليس المنافقة الموليس عنوى المنافقة على المنافقة الموليس المنافقة الم

قوله عليهالمسلام وكل تكبرة مدقة وكل تعمدة صدقة وكل تتبليلة صدقة رويناه بوجهان رفعصدقة وتعببه فالرفع على الاستثناف والنسب عطف على أن بكل تسبيحة صدقة فالدالنووي توله عليه السسلام وام بالمعروف صدقة وتهيىعن منكر صدقة فيه اشارة الى ثبوت حكم الصدقة فكل قرد من أفرادالام بالمعروف والنبي عن المنكر ولهذا لكرة اله من النووي قوله عليه السلام وفابشع أحدكم يعني فيجاعه اكسآ لميقل وبعضع أحدكم اشارة الى أنه انما يكون صدقة لذًا توىفيه عفافنفسه أر

وفيه جهة اخرى وهي الا لتداذ والفهوة وعلى هذا لايكون صدقة قاله إينالك قوله عليهالسلام اله خلق الضمير فيانه للشان وخلق على بناء الجمهول ويجوز

زوجته أوحصولولدسالم

ور ما تلت نخ

آنه الدؤلى اذ من الجزء الا

ا من

قولہ الدیلی م مسامش می

;u

شتاقی الاذ کارورا بدندها منصوب فعل مقدر یعنی مرفعل انحرات الله کارورة وضوها عدد تلفالسلامیات یکون بیدنا منافقوان اد من الجارق وتمهم اسکلام فی راجعه قرق و انتلائمات کمنا چعرف الاول وتنکیر انشانی والدوری لامن الوبیه تحک وهم نظره می من ای م انتقالهامش قرله السلامی کمجاری عظام معان هی سر به سیست طرف الاسم قالید والرجول و جهه مسلامیات فیضا فیصا و اصطا کها المنامور می الاروری وازندی بالطنس شیست که سیست قال مادعوار خرص مفاصل الموالان المسلم المنظم الموالد و سیلا اد

الدَّادِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْبَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَى مُعَاوِيَةُ أَخْبَرَ

في الأقبال أنهشا وبسلا اله قولد حقد ذمرتم أى أبعد قولد عليه السلام على كل مسلم صدقة أى على مبيل الاستعباب المثالا قولد قبل أرايت أى أخبر كى الاستعدام من أبيد ما يتصدق قالوا عن أبيد وهو المأخوذ والما الحق أبيد وهو المأخوذ

قوله يعتمل بيديه الاعتمال افتصال من المعمل ولفظ البخارى يعمل أى يكتسب يعمل بديه

قوله (فینفع نفسه) بما ککسبه ویدفع شرره عن الناس (ویتصدق)انفضل عن نفسه اه ملاعلی قرنهالمهوفی بالنصب صفاته:

قوله الملهوق بالنصب صفة لذا الحاجة المنصوب على المعولية قال التهوى والملهوف عند أهل اللغة يطلق على المتحسر وعلىالمضطروعلىآلمظلوم اه قوله عليه السلام يممك عن الشر فاساسدنة معناه صدقة على نفسه كافي نمبر هذه الرواية والمراد أنهاذا أمسك عن الشر الدتعائي كان له اجر على ذلك كا أن المتصدق بالمال آجرا اعتووى قوله علىه السلام كل سلامي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس أي على كلواحد منالنـاس بعدد كلمفصل من اعضاله صدقة مندوبة شكرا شتمالي على أن جعل في اعضاله مقاصل يقدربها على القبص والبسط وثولنكليوم تطلع فيهالشمس صفة تعصاليوم عن مطلق الوقت بمعيى المهار وهو منصوب علىالظرقية أى فىكل يوم كا فى المرقاة قوله عليه السالم تعدل وفَى المشكاة كما فيأصل ٢

## **باب** فىالمنفقوالمسك

فى المنطق و المصلت ٢ النووى يعدل قال ملاعلي بالفية والمنطب بتقدير أن يعدل مبتدأ وقوله بين الأنسان ظرف له والخبر

صدقة اى عمله واسلامه بينالحسين ودفعه ظلم الطالم عن المثلوم صدقة اه قوله كالمخطوة بشتها لمثاء المرقاط والمعلم م وقوله تخسيها فاسائعة بخطوها وهو المثل المنافعة على فالهام من المام المام المام يامن بيرم بيعا ليس من بيرم وكمة من نائة ورم باسه دولوله بيسمج العبادة بدعة بوم وقوله الاسكان سنتين من منائق عالمون دوم خبرما والمعنى ليس يرم موسوق بهذا الوصف يترال في احداد ممكنان بيموان كيس وكيس فعدف المستشوعة دول عليه برصالماللكان الإنادة عين المالكن وأسالان

إن مُوسَى عَنِ النَّيْعِ صَلَّى اللهُ اعْلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ لَيَّا أَيْنَ عَلَى النَّاسِ ذَمَانُ يَعَلُوفُ إِن الصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهِمِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ النَّسَاءِ وَفِي رَوائِدَ إِنَّ النَّعُلُو النَّعُمْنِ النَّعَلَيْنَ اللهِ اللهِ عَنْ النِّعَلَيْنِ النَّعَلَيْنِ النَّعَلَيْنِ عَنْ النِّعَلِي عَنْ البَّهِ عَنْ الْإِنْ المَّعْلَمِي عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

نَفاً وَيَتُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً ﴿ حِمْ

الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد

٦ رياضاً وحنهادع فيل كانت اكثر أداضيهم اولا مروجا وصعارى ذاتمياه وأشجار فحربت تمتكون معمورة باشبتهال النساس في آخر الزمان بالعمارة يدل عليه قوله حتى تعود وقال بعض المرج هوالموشع الذي برعى فيه اللواب فعنى الحديث ان أواشىالعرب سِيَّ معطاة فيآخر الزمان لأتزدع ولا ينتقع بها لقسله الرجال وتراكالفتن لكن مذاالمعنى لإيناسب توله والانهارلان الأسارق الأراضي التيلابير فيها لاتكون الابالكرى و العمادة ام معادق تولد عليه السلام فيفيض من قاض الماء اذا انسب عنسد امتلائه ففيض المال

کنایة عن کنژنه قوله عليه السلام حق يه ضبطوه بوجهين أجودهمأ وأشهرهما يهم بضم الياءوكسر الهساء ويكون رب المال منصوبا مقعولا والقاعل من وتقديره يعزنه ويهتمله والثانى يهم بفتح الياء وشيرالهاء ويكون ربالمال مهقوها فاعلا وتقديرهيهم وبالمال من يقبل صدقته أي يقصده اھ توري يعي يكسترالمال فى آخر الزمان حتى بجعلومقمومة صاحب المال فقدان من يقبل صدقته وذلك نكون لانعدامرغية الناس فيالاموال لتعاقب أشراط المساعة وظهور

الأمرال أم ابزائلاً للأمرال أم ابزائلاً للأمرال أم الرابط أو لاطبة والمدار من المدار المدار

قيه ل الصدقة من وتربيتها

٧ اه مرقاة و قدذكر استحالة الجارحة علىانه سبحانه

قوله عليه السلام فيربيها التربية كناية عن الزيادة أي يزيدها ويعظمها حتى تثقل في الميزان اه مرقاة قوله أوقلوسه اما شائمن

الراوى وإما تنويع والقلوص الناقة الشامة قرله عليه السلام ( حتى تَكُونُ ﴾ تلك التمرة(مثل الجبل ) أي فالنقل قيل هذا تمنسل لزبادة التفهيم وفي الحديث التساس من

قوله تعالى بمحقالة الربأ وتربى الصدقات فالمرادبالربا جيسع الأموال المحرمات والصدقات تقيد بالحلالات اء مرقاة قوله بسطام قدمنا بهامش

ص ٣٨ من الجزء الاول عن شرجالقاموس الإبسطام ممنوع منالصرف للعلمية

قوله في حديث روح من الكسب الطيب الخ يعني وتم في لفظ الحديث على دوآية دوح بن القساء هدهالفاءة معهدهالزبادة فيضعها فيحقها وفرواية سليان بنبلال زيادة فيضعها فيموضعها

قوله عليه السلام (١٠١٠ الله طيب ) الم يعني اذاقه تعالى متزه عن النفسائس فلا يقبل من الصدقات الا مایکون حادلا ( وان انته أمهالمؤمتين الح ) يعنى لم يقرق الله تعالى بينافرسل وُغَيْرِهُمْ فَى وَجُوْبِ طَلْبِ الحَلالُوالاجتنابِعنالحُرام ام اینالك قوله ثم ذسمر الرجل هذه

الجسلة من مملام الراوى والشمير فيه النيصليات

ممال طبه رسل ( الربل ) بالرفع مبتنا مذكور على وجه الحكاية منافقة رسول الله مثل الله معال عليه وسلم ويجرز أن يسب طواله مقعول محرر و بطواله فري بسافر من نكان بعد هذا بلط مناطق منافق سفاية لاموالدي المجاوزة لابهم بحدثاً المواصلة كالواطق م له ابن الفائد من مالة السلم أنه يكان فيرجوه المسائلة على هرواياً حسامية رسلة رسم وقد لك كالوارون فلوالها إلى المجاوزة المجاوزة المنافقة المسائلة الم يُحْدِرُ أَى حَالَ كَوْنِهُ ذَا وَسَخَ وَعُبَادِ إِهَ إِينَ الْمُلِكُ ۚ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِمَدْيِهِ الْمَالِسِيَّهِ أَي يرفعهما اليها داعياً

ر د

أولى اه ابن الملك قوله عليه السلام أن يستتر منالسار أى يتخذ هجابا منها ( ولو بشق تمرة )٨

اب

الحث على الصدقة ولو بشــق تمرة أوكلة طيبة وأنها

هاب من النار ه يعن وانكات المدة قلية ( ظيفل ) منعوله قليق ال قلت الاستار قروق أي قك الستار قروق اليقس ليستر وارادة الاخص طرسة مائيسة الم المائية وأن لا يعتم منه القلها وأن قليا سب التجا مؤال الدوي

قوله عليه السلام(مامنكم من أحدى أي ما أحدمنكم ( الا سيكلمه الله ليس بينة وبينه ترجان) يقتمالناء وشمها وهوالمعيزعن لسان بلسان والراديه عناالرسول لانالله تعسالي لايخني عليه لفة فيكون كلامه تعالى فالأخرة بالوحىلابالرسول ( فينظر أين منه ) أى الى جانبه الايمن ( فلا يرى الا ماقدم ) من أعالمالمالحة ﴿ وَمِنْظُو أَشُأُمْ مِنْهُ ﴾ أي الى بالبه الايسر ( فلايرى الاماقدم) من عاله السيئة ﴿ وِينظُرُ فِينَ بِدِيهِ فَلا يرى الا الثارتلقاءوجهه فاتقوا النار ولو يشق تمرة ) أي ولوكان الانقساء بتصدق

بعن يمرة اه مبارق توله فاع ش وأشاح المشيح الحذر والجادّ في الاس وقيل المقبل اليك المانع لما وراه غيره فيجور أن يكون أشاح أحد هذه المسائى المسائل المسائل المسائلة البها أو جدّ عمل الإيساء

بإثقائها أوأقبل اليك في خطايه اهشهايه

وَبَكِ وَبَكِ وَ الْمُعَالَّةِ مَنْ مَعْوَلَ مِنْ مَنْ اللهِ اللهُ وَمَعْلِيهِ عَنْ اللهُ وَمُعْلِيهِ عَلَى المُعْلَقِ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّه

الم يذكر غ

ئلائامرائ تھ • متربتا عام ب

> قوله-هفاهالملام (الخلائة بحدًا) عبدًا يتربه مراانار ( فيكلة طبية ) أن فليتق بها قال النورى فيه أذا لتكلمة الطبية سوبهالنجاة ( فجأوه ) منافاه وهم التكلفة التي فيها تطبيب فليوانسان اذا كان مهامة أوطاعة العمد قول في مدراتهار أي فرأوله ويقال له وبهالنهار

قوله عِتابى المار نصب على الحالية أى لابسيها خارتين

اوساهما معودي يمان اجب المعين من المسلم عطالة من ما درالاعماب ها من ما درالاعماب وسطه فهو مجوب ومجواب وبه سمى جيب القميص مُتَقَلَّدي الشُّوف غامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرّ غِّاءَهُ قَوْمٌ حُفَاهٌ عُمِرْاهٌ تُحِبَّانِي ا

بالعامة ضدالحناسة قوله فتمعر وجهرسولالله أى تغير قال ابن الاثير وأصله ثلة النضارة وعدم اشراق اللون من قولهم مکان آمعر و هوالجسدب الذي لاخصب فيه ومعر الرأس فلتحتين قلة شعره والامعر أبضاالقلبا الشعراء تولد بمبرة العبرة ماتعقد فيه الدراهم وقوله كأدت كغه تعجزعنها الخ كناية عنملئها وكعرها

أوساطها مقورين يقال اجتبت الغميص أي دخلت فيه قال ابن الاثير وكل شيء قطع

قوله حقرآیت کومین من طعام الح أی جماً کشراً من مأکول و ملبوس وكمدمالكوم في عامش ص ١٢٢ من الجزء الاول وأصله منالارتفاع والعلو والمقصود هسا ألتشبيه فىالكثرة بالرابية

كأنها اخذت من لون الخر لما

فيها من السواد والبياش أراد أنه جاءه قوم لابسي ازر مخططة من سوف اه قولةأ والعباءشك من الراوى والعباء توعمن الاكسية قال النووى جمع عباءة وعباية لفتان اھ قوله بل كلهم من مضرلم وجدني بعض النسخ وعلى تقدير وجوده يكون المراد

قوله بتهلل أى يستنير وتظهرعليهأمارات السرود قوله كأنه مذهبة أىفضة عوهة بالذهب في اشرافه وذكر النووى قيه رواية مدهنة بالإهال في موضع الاعبام وبالنون في موضع الماء كا أدساء بالعامث وهي المذكورة في النباية قال ابن الاثر المدعنة تأنيث المدهن شبه وجهه الكريم لاشراقالسرودعليه بعغاء الماه الجتمع في الحجر والمدهن أبضا والمدهنة مانجعليفيه الدهن فيكون قد تسبه بصفاءالدهن أثم قال وقد جاء ڧېعش تسخ مى كأنه مذهبة بالذال المعجمة والباءالمرحدةاء وحوائذى عليه النسخ الموجودة عندنا قوله عليه السلام منسن

فيالاسلام سنة حسنة فله

أجرها الخ فيه الحث على الابتداء بالحنيرات والتحذير مناختراع الاباطيل والمستقبحان وسبب هذا الكلام فيهذا الحديث انه قال فياولد فجاء رجل منالانصيار بعمرة كادت محقه تعجر عنها فتنابع الناس وكان الفضل العظيم للبادى بهذا الحير والفايح لباب هذا الاحسان اء تورى

ستداخيره جازاناجرها المحال ال

عن سفيص المتصدق بقليل المظير معنى عنج الإيعليم أقاياً كلون لبنماو ينتفون من ويرها مدة تم ووتها البه وتسمى الناقة المعطاة على

كالربامش كلا وتول عليه السلام تعدو يص المناقع بعمل أينا وقد المناقع وتدهب بمل عمل المناقع وتدهب بمل عمل المناقع وتدهب بمل عمل المناقع وتدهب بمل عمل ومساء وحدة الجفلة صفة بالمناقع والتسميد القدة المناقع والتسميد القد

و المسل المنبعة معمولة المنبعة المنبعة المنبعة المنبعة والقدام المنبعة والمنبعة المنبعة والمنبعة المنبعة المنبع

له ملتبسة بعسدقة وقبل غدت صفة لمنبعة وغير من عذوى أى جع أجراع من عدوى

مثل المنفق والبخيل محمد محمد عجزيلادالوجه الاول أولى كافي المبارق

كافي المبارق قوله عليه السلام مسوحها وغبوقها الصبرح بفتح المهادما حلب من اللبن بالقداة القبوق بالعشي كافي القاموس ومعالف وي في أرتفسية عالم

الصُّوفُ قَرَ أَى سُوءَ خَالِيمَ قَدَ أَصَابَتُهُمْ خَاجَةُ قَذَ كَرَيَعَيْ حَدِيثِهِمْ عَلَيْهِمْ خَاجَةُ قَذَ كَرَيَعَيْ حَدِيثِهِمْ عَالَيْهُمْ خَاجَةُ قَذَ كَرَيَعَيْ حَدِيثِهِمْ عَالَيْكُمْ فَالَمَعْ فَا فَعَدَ تَلَيهِ لِيمُرُ بْنُ خَالِيهِ وَاللَّمْ فَلَهُ إِنَّهُ عَلَيْهِ فَا لَكُمْ فَاللَّهِ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَمُنْ فَعَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ

وحدثنازهير نخ

مزشجنعة نخ

بالشرب المهاج والشي فالافلامي الاحتياج والاعتباق الا القانبي عباض هاج وران على البدل من لوله بصدة وبصيح نصبهما على الحرف العرف المواملة المستوافق المنافق على الما الفاقف على المواملة المواملة المواملة المواملة المواملة الموام وترفق ويشعره العرف العرف المواملة المواملة على المواملة المواملة المواملة المواملة المواملة المواملة المواملة قوله جبان الوجئان بالشافة وصوابه جنان بالنون بالاشافة العرامة كا منافية وبادة من حديد فمالرواية الثانية وبيل عليه الحديث تفسه قوله مليه السلام من الذن تشبيعا يضم الشداء وبهاء واحدة مشددة على المباعل قال المورى محملة عولى مماييد، والسفح المشتدة أو أحسكرها وفرايضها ترجيه المبالية إلى قوله الى أرائيها القرائي والترقيق ومر تشديعا بهارى وبدائية مرائية والمائية الدينة المستمان قولة لفيت عليه أعاقيت قبل في المسابقة مهارة الإداماني المسابقاتاني وموايد على مستحقى ٨٩ مستحق المسابقة المسابقة على المسابقة المسابق

الني اختل سانظام الكلام فانهم جعاوا ماجاءف وصف المنصدق وصفا للبخيل تولد يوسعها فلاتتسع قد عرفتم ضعه ومعناه قولهقداشطرت أيديهماالي تدبهما وتراقبهما أي الجئت البهاولصقت بهاكأ مهامغلولة الى أعناتهما وفي كتاب الجهاد من صحيح البخارى اضطرت عبهما بفتح الطاء ونصب التحتانية النسائية من أيديهما على المفعولية كاكتبنا بالهامش وهو شكل الطبع الذي جرّى على النسخة اليونينية بمصر قوله حتى تغشى أنامله أى تغطيها وتسترها من غشيت الني بالتثقيل اذا غطيته والاتامل رؤس الأمسابع توله وتعقو الرة كذاف ذكاة البخساري أي تمحو أثر مشسبته وتطمسه لفضلها عن قامته يعني أن المبدقة تستر خطبابا المتصدق كا يسستر الثوب الذى يجو على الارض أثر مشي لايسه يمود الذيل علبه توله واخذت كل حلقة مكائها أي استقراته فالاراطه حق تتسع وفى الرواية التالية وانقبضت كلملقة الىصاحبتها كا كا فيجهاد البخاري ن مِنْ حَدىدِ إِذَا هَمَّ الْمُتَصِّدِّقُ بِصَدَقَة ٱتَّسَعَ قوله يقول باصيعه فيجييه أي بدخلها قبه مشيرة الى ارادة التوسيع بالاجتهاد فالقول فيه ليسعلي حقيقته بل هو تجاز عن الفعل تولد فلورأيته آلم ولوفيه للتمتى فلايحتاج أأجواب سَّعَهَا فَلا بَسْتَطَسَعُ ﴿ مِرْتُو ۗ ) سُوَيْدُ بْنُ بْنِ عُقْبَةً عَنْ أَبِي الرَّبْأَدِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ

،رد**د**: رُد

۱:9

رهه : دهم منه در

فقال اللهم

وأن وقعت الصدقة في بد غيراً هلها ورد ولاسماي والترسم قرد علم السائم مثل هده عياز وابة السائم مثل المخارى ومهاده ولياسه وهي المناخرة في زكاة وهي المناخرة في زكاة وعي المناخرة والمائم

جامعائشتار لىريتهامتاكات وأدجنتانا كايدها في المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ال ولا ماج من الخلاجا على المسلم عمود توقية \ ) المستمة الموقية والشكارات بين على معادلة المسلم قراء هميه المداو فأن أي أثامات في استفاد من شروع البخاري قوا، عليه المسلام انداخازن الح ولى زكاة البخاري الحائز الخ يدرنان وهو المأخر فالشادل برخ سعر هو ميتنا خبره قراء فاقراء فيدن أحد المستدنين والمقازع هم النفتة بهدا المغافظة اليا وقيدالداميم في المستدنين والمقازعة المناقبة بعد المستدم المناقبة المنافزة ا

الفسسلان وواية ينفق آيشاً بدله قرله عابالسلام مااس به أي ماأمره صاحب المال باعطائه وهو مفعول ينفذ أوبعلى قوله عليهالسسلام كاملا" موفرأطية به نفسه ثلاثها ا

أجر الخاز ن الامين و الم أة اذا تصدقت من متازوجهها غبر مفسدة بأذنه يح أوالعر في الجرود في نفسه للحازن ابدائه الفقير فاعطائه قرله عليه السيلام أحد التصدقين ضبطه المناوى يسيفت التثنية والجمع ثمقال واقتصرالنووى علىالتلنية أىعوورب المدقة فالاجر ، وان اختلف مقداره توله عليه السلام اذاأ نفقت المراً ةأى تصدقت كافدواية للبخارى وفي الحرى له اذا أطعمت المرأة منطعام بيتها أى منالذخيرة الموجودة فىبيئها مزمال زوجهاكا المفهسوم منالروايات الآتيـة باذنهالسير عراو العرفى حال كونها غبر مفسدة أي غير مسرفة قال القسطلاني حاذلها ذلك للاذن المفهسوم من اطراد العرف فان علم شسيحه أو شك فيه لمربحو اله وكذلك إذا لم يطرد العرف كل في تسعرالمناوي

يم الله في يطرد المرف كا في الله في يطرد المرف كا في تسيير المنازي المنازي وراية المنازية ال

لَكَ الْمُكَدُ عَلِيْ زَانِيَةٍ وَعَلَىٰ غَنِيٌّ وَعَلَىٰ سَادِقِ

٠;٠٩',

قوله هایبالسادم والاجر پینکسا تصنان أی لکل متکما اجر ولیسرالمراد آن أجر نفس/المال بنقاسهانه کا مر آفادهانوری قرف آن أفلدها بشندید الدالی مناقد وهو الشق شهر انه مراقات قوله هاید السلام الاسم المالی التی المالی المالی المالی المالی المالی مقابل الان وگروری واصور چمو مرمی منافجهای السلام المالی المالی

[ له زمان معين كا فالبارق قوله عليه السلام ولأتأذن عطف على لاتصم قال أبن الملك يعنى لايصل لامرأة أَنْ تَأْذُنَّ لَاحَدُ بِالْدَخْسُولُ فى بيت زوجهـــا الا باذئه وهذا مجمولًه على ما لم تعلم الزوجة رشى آلزوج به فان علمت جاز ادنها به اه يعنى حال حنسبوره وأما في مال غبيته فبالاولى أن لايكون لها اذن فىالاجنبى قوله عليه السلام وماأنفقت من كسبه الخزاي من مال زوجها من غير أمهه أي مع علمها برضیالزوج أو محمول علی النسوع الذی سومحت فيه من غير اذن الم ملاعل قوله عليهالسلام فآن لصف أحرملنأ يمازوجها والضمعر فأجره لمصدرة نفقت ومعنى فنعف أجره نقيم من أجره ٢ ٢ وان كان أحدها اكث كافىا بزالملك وقال القاض عباش ان توابهما سواه كمأهوالمفهوم منظاهم

الحديث لان الآجر فضل منانته لايدرك مقسداره عقياس الاعال أه . قولُه عَليهالسلام من|أنفلى دوجين أىشفعا منبيلى كدرهمين أو دينسارين أو فرسين اوبعيرين اومدين مزالطعام ويمتمل أزيراد التكرير والمداومة على المبدقة والمعنى انه يشقه صدقته باخرى ويمكن أن يرادبهما صدقتان اسداها سر والاخرىعلانية الداد تعالى الذين ينفقون اموالهم بالليل والنباد سرا وعلائية فلهم اجرهم عنسد ربهم ولا خسوف عليهم ولاهم پحزنون ۱ھ مرقاۃ قوأه عليه السلام فيسبيل الله أى في مرضا تعمن ابواب الخير وقيل في الجهاد شاصة

والامع العبوم كافى النووى ملكم قوله عليه المسسلام تودى ملكم فى الجنة الخ وفى سوم البخارى ميكم تودى من أبواب الجنة أي م

وحدثنى ممرو نخ حد

حدثی عمد بزرافع تخد

المحلي والموافق المستقاطين قراء على السابع بإصداف هنا خير يعين هذا البلب خيرات والدخول من الموافق من ميا مراجه ع وهو كل عائن دقية فيدخوله مراالها الذى هو موكليه ومرقال فانسيره أي هذا خير مرافقيات ليان رجيع ، قراء عليه السابع مرابع الروال وعد أحد مكل أمل في لها يدعون منه المنافق الموافق المهام بالموافق على الموافق الموافق الموافق الموافق المهام المائة المحلكة فالمائم يقدم مرابا الرائع الموافقة الم والدالدي

قوله عليهالسلامكل خزنة باب بالرفع بدل من خزنة الجنبة مدل الكل ومتوين وأب للتكشير فدعموتهم من كلباب تعظيمله ورغية اليه اه ابنالملك قرله عليه السلام أي قلأي یافلان هم آی اگت قوله لاتوی علیه آیلاهلاك قوله ما اجتمعن في امري أى فييوم واعد منالايام ولايعني ذلك اليوم الذي قأله فيه اه ابي قرله عليه السلام الا دخل الجنةأى بلاعاسبة والالمجرد الايمان يكنى لمطلق الدخول أومعناه دخلالجنة منأي بإب شاء كاتقدم اعد ملاعلى قول أوانفحي أوانصحي آلح شكوك مزاراوي ومعنى انفجى وانضحى أعطى قال النووى والنفح والنتبح العطاء ويطلقالنشح أيضا على الصب فلعلمالراد هنا ويكون أبلغ منالنفع ٨١

(الحث على الانفاق وكراهة الاحصاء قوله عليهالسلام ولانحصى الخ معناه الحثعلىالنفقة في الطاعة والنبي عن الآمساك والبيخل وعن ادغاد المال فبالوعاءاء تووى والإحصاء الاعاطة بالشي حصرا وعدا والمراديه هنا عده للتبقية وادغاده للاعتداد به وترك النفقة منه في سبيل الله تعالى والايعاء جمل الشي في الوعاء وأملها كحقظ والمراديه عنا متعالفضل عن التقر اليه ومعنی فبحصاله علیدگ ویرع علیدگ أی عنعك فنهله ويقترعليك كأمثعت وقترت وهيمن بجازالمقابلة فعسالي ومكروا ومكرالله عوله محديث عازم كذابا لحناء المعجمة كأيظهرمن الخلاصة

النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَتْ يَا نَيَّ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيٌّ إِلَّا مَا أَدْخَلَ

ولوشيثا يسيرا ناحد وَرَجُلان وحمايته اله الثالماك وكلاهما صعييع اه القعودق المسجداء تووى قوله عليه السلام دعته امرأة ذات منصب أى ذات حسب الى الزنابها - قوله عليه السلام فقال الى أخاف الله يحتسل القول باللسان ويحتسل القول بالقلب ليزجر نفسه

الجِن عَلى ٱلصدنة ولوبالفليل ولاتمتنع من العليل لا حتفاره فضل اخفأه الصدقة م كالقدم للانسان واستعبر هنا الشاة وهو عظم قليل التحم واريد به المبالغة أي قوله عليه السيلام سبعة أي من الاشخاص ليدخل النساء فيما عكن أن يدخلن فيهشرعا اه من القسطلائي وهومبتدأ ولامفهومالعدد قولد عليه السلام يظلهم الله فظله خبرالمتدأ قيل المراد به ظل الجنة واضافته ألى الله تعالى اضأفة ملك والاقوى منه أن يقسال المراد به الكرامةوالجماية منمكاره الموقف كايشال قلان في نلل فلان أي في كنفيه قوله عليه السسلام الامام العادل فالالقامى عباض المراد بإلامام هشنا منطى امودالمسلمان منالامهاء وغيرهم إنمآ بدأ به لان تقعه كنتيرومتعد الىغيره والحتيرالمتعدىأولىاءمبأرق

من الصدقة والهدية عَارَتُها

لامتحقارها الموجو وعندها بلنجود عائيسر وان كان تُلِسلاً مُفرمن شياة اه فووى والفرمن كلبعير ٣

بيانأن أنضل المدقة صدقة الصحيح الشحيع قوله عليه السلام وشأب لشأ يعبادةاش أي مثلب العبسادة أو مهيماخيا لها أوملتصقا يها اه ثووي

قال والمشهور في روايات الحديث نشسأ في عبادة الله قوله عليه السلام قلبه معلق فالساجد معناه شديد الحسالها والملازمة للحماعة قيها وليس معتماه دوام

"كافىالنووى عن القاض - قوله عليه السلام فأخفاها هذا مجمول على النطوع لأنالوكاة اعلائها أخقيل اهاب الملك - فوله مغ لاتعلم عينه الخهدامقلوب من للعروف . فيالمليث أكما حومق الامل مستنفخ بينه كذا في حاصل تسبقة وجوالله شرح النودي ثم الاميم لاملم مصنوسة وبفتوكمة لعرفالبالعسقلاتي والبهي يقوله حليهالسلاخ ذكرالته تأليا أي من الاتفات المياسواء فقامت حيشاء أي بحل ويكافح يكون عن خوف أوعن شوق وعية أله اهد حياول استنفاليش أل العين

۴.

وتنقاته هوهداالثاني وهو المأخوذ فيالشارق والمشكاة ولفظهما خيرالصدقةماكان للهر غني كما هو لفظ اری والراد نفسرا

كا فىالمصباح وقال ابن الملك يعنى أفضل الصدنة مأثبت بعدها غنى لصاحبها ليستظهر بهعلىمصالحه لان من لم يكن محذاك بندم غالبا فأن فلت بن أن الني سل الله عليهوسل لماسأله أيوهريرة رضي الله تعالى عنه عن ٣

سان أن أليد العليا خرمن البدالسقلوأن البدالملياهي المنفقة وأن السفلىهى الآخذة ٢ أفضل الصدقة قال عليه الصلاة والسلام جهدالمقل يعنى مايتصدقه الفقير مع احتياجه اليه يجهد ومشقة فكيف الجمع بينهما قلنا الغني فى الحديث أعممن أن يكون غنى النفس أو غنى المآل ومسدقة المقل اتناتكون خيرا اذا كان عن غيي النفس فيكون كلاهاخيرا اجاب عنه الطبي بأن الفضياة تتفاوت بحسب تفاوت الاشتغاص وقوة التوكل فلما كانأ بوههيرة فقيرامتوكلا علىالله وكان حكيم بن حزام وجيها فرالجاهلية والاسلام أجأب يما يناسب حالهما وتيسل المراد بالغني نمني الفقير يعنى أفضل الصدقة اغنى به الفقير اله من المبارق قوله عليه السلام أن هذا المَالُ خَمْهِرة أَى شَهِية في المنظر يميل اليه الطبع كا تميل العين الى النظر الى المنتبرة ( حلوة) فيالمذاق تميل اليه النفس كا يميل الفم لاكل الحلو والتأنيث واقمعل التغبيه أىاذهذا المسأل نحيقل أوكيفا كهة خضرة علوةأو الناءللمبالغة كا في نيسير المناوى وذكر الحديث في الجامع الصغير بالتذكير والتأنيث

إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ آئُّ الصَّدَقَةِ ٱعْظَمُ ٱجْرًا فَقَالَ مَلْغَتِ ٱلْحُلْقُومَ قُلْتُ لِفُلانِ كَذَا وَ لِفُلا حَدَّثَنَا عَنْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا

Š Š قوله وسعید و عنهالزهری و

강음

Ī,

ا ا ا

قوله عليه السلام باشراف نفس أى بطمع نفس وحرمها عليه قوله عليه السلام أن تبذل الفصل الح قال النووى هو يفتح همزة (بکر) أن ومعناه أن ذلت الفاضل عن حاجبتُك وحاجة عيالك فهو خيرلك لبقاء أوابه اهـ قوله عليه السلام ولاتلام على كفائى معناهِ إن قدرالجاجة لا لوم على صاحبه اءنووى

## بشم السلام والجيمة

وأضيئ بنورك مُخلصًا للسَّاري وارفَعْ لوايَىْ عِزَّة وفَخَار وخُلُودُهُمْ بَاق مَدَى الأَدْهَار لِلنُّبْل والإيمَانِ والإيثَارِ تَشْدُ وممدْحِكَ دائِمًا أَشْعَارِي! فأتَيْتَنَا برَوَائِعِ الأَذْكَار عن سيِّد الأَخْيَار والأَطْهَار هي بالنَّبِيِّ رَفَيعَةُ المقدَار صُورُ البُطُولَةِ في تُقَي وَوَقَار يتأَلُّقَانِ عَلَى أَجَلِّ مَنَار وَجِهَادُهُ فَي خَالِكِ الإعْصَار والظُّلمْ بَاتَ عَلَى شَفِير هَار وتُذِيبُهَا فَتَفِيضُ بِالأَنْهَارِ!! نَفْدِيكَ بِالأَسْمَاعِ وَالأَنْ ا يا مَاضِيَ الْعَزَمَاتِ والآكِ عبد العزيز عاصم كلية أصول الدين – إجازة الدعو

وَاصِلْ كِفاحَك يا رئيسَ الدَّار وأعْمَلْ عَلَى نَشْرِ التَّرَاثِ مُجَاهدًا وابْعَثْ لنَا أَفْكَارَ أَجِدَادِ مَضَوْا إِنِّي لَأَلْمَحُ فِي جُهُودِكَ صُورَةً طَارَتْ مَحَامِدُكَ السِكِثَارُ فَكَيْفَ لَا قد زادَ حبُّكَ للنَّبيِّ وآلِه كَلِمٌ جوامعُ قدْ رَوَاهَا «مُسْلِمٌ» يَفْنَى الفَنَاءُ وليْسَ يَفْنَى حُسْنُها والسِّيرةُ الغَرَّاءُ و «ابنُ هِشَامِها» الحقُّ والإمانُ بينَ سُطُورهَا وعِظَاتُ «طه» خَالِدَاتٌ بَيْنَهَا وَوُقُوفُهُ للشِّرْكِ وَقْفَةَ شَامِخ عِبَرٌ تُلِينُ جِلَامِدًا وتَهُزُّهَا فَاحِملُ رَسَالَتَكَ الكريمَةَ إِنَّنَا وابْنِ العُقُولَ فأَنْتَ أَكْرَمُ مَنْ بَني

10